لَا يُحِبُ اللّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَولِ إِلَّا مَن ظُلِّمُوكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهِ إِن اللهِ إِلَا مَن ظُلِّمُوكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهِ إِن إِلَا مَن ظُلِّمُوكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهِ إِن إِلَّا مَن ظُلِّمُوكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ إِن إِلَا مَن ظُلِّمُوكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ إِن إِلَا مَن ظُلّمُ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ إِلَا مَن ظُلّمُ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ إِلَى إِلَا مَن ظُلّمُ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْهُ وَلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلّهُ مِن اللّهُ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَى إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَى إِلَّهُ إِلَا أَلْهُ إِلَى إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّا مِن إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَّا مِن إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلْكُولِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلِي أَلْكُولِي إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى إِلَّهُ إِلْمِلْهِ أَلِي أَلْهُ أَلْهُ أَ نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠ اللهُ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١١٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَيَهِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمُ كَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِنَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُامِنَ ٱلسَّمَأْفِقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُوءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطننًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ ۗ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبابَ شَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبَتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا اللهِ

لَّا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالشَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَامَن ظُلِّرُوكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ لَا يَحْبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالشَّوَءِ مَنَ الْقَوْلِ إِلَامَن ظُلِّرُوكَانَ اللهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا (لَّا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَولِ)
 (لَّا يُحِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَولِ)
 يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي:-

يبغض ذلك و يمقته و يعاقب عليه،

[الشت\_م و القــــذف و الســـب و نحو ذلك]

فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله.

و يدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر و الكلام الطيب اللين.

وقوله: (إلَّا مَن ظُلِمُّ)

أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه و يتشكى منه،

و يجهر بالسوء لمن جهر له به، من غيـــر أن :-

2-و لا يـــزيد على مظلمته،

3-و لا يتعدى بشتمه غير ظالمه،

و مع ذلك فعفوه و عدم مقابلته أولى، كما قال تعالى:

﴿ وَجَزَّوُّا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ الشورى: ٤٠

\*\*\* صحیح مسلم

(2587) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ»()

<sup>(</sup>المستبان ما قالا) معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له] -شرح السيوطي على مسلم:

\*\*\*قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَنْزِلُ بِالرَّجُلِ فَلَا يُحْسِنُ ضِيَافَتَهُ، فَيَخْرُجُ فَيَقُولُ:

"أُسَاءَ ضِيَافَتِي، وَ لَمْ يُحْسِنْ".

وَ فِي رِوَايَةٍ هُوَ الضَّيْفُ الْمُحَوَّلُ رحلُه، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ لِصَاحِبِهِ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ. \*\*\*صحيح مسلم

1727- عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ،:-

إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَهَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ هِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ»

و من هذا القبيل الحديث المروي:

\*\*\*سنن أبي داود

5153 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ:- «اذْهَبْ فَاصْبرْ» فَأَتَاهُ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا،

فَقَالَ: «اذْهَبُ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ،

عَبَّى النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَ اللَّهُ بِهِ، وَ فَعَلَ، وَ فَعَلَ،

فَجَعَلَ النَّاسَ يَلْعَنُونُهُ: فَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهُ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ:-

ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ

(وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)

المستبان مَا قَالَا فعلى البادئ مَا لم يعْتد الْمَظْلُوم مَعْتَاهُ أَن إِثْم السباب الْوَاقِع بَين اثْنَيْ مُخْتَصّ بالبادئ مِنْهُمَا إِلَّا أَن يتَجَاوَز الثَّانِي قدر الاِنْتِصَار فَيَقُول للبادئ أكثر مِمَّا قَالَ لَهُ وَلَا يجوز للمسبوب أَن ينتصر إِلَّا جِثل مَا سبه مَا ل يكن كذبا أَو قذفا أَو سبا لأسلافه فَإِذا انتصر استوفي ظلامته وَبرئ الأول من حَقه وَبَقِي عَلَيْهِ إِثْم الاِبْتِدَاء وَالْإِثْم الْمُسْتَحق لله وَقيل يرفع عَنهُ جَمِيع الْإِثْم بالانتصار مِنْهُ وَيكون معنى على البادئ أَي عَلَيْهِ اللوم والذم لَا الْإِثْم -شرح النووى على مسلم

ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ و الحسن و المباح،

أخبر تعالى أنه (سَمِيعًا) فيسمع أقوالكم،

فاحذروا أن تتكلموا بما يُغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك.

و فيه أيضا ترغيب على القول الحسن.

(عليمًا) بنياتكم و مصدر أقوالكم.

ثم قال تعالى: (إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ)

و هذا يشمل كل خير قوليّ و فعليّ، ظاهر و باطن،من واجب و مستحب.

#### (أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوِّعِ)

أي: عمن ساءكم في أبدانكم و أموالكم و أعراضكم،

فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل.

فمن عفا لله عفا الله عنه، و من أحسن أحسن الله إليه،

فلهذا قال: (فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا)

أي: يعفو عن زلات عباده و ذنوبهم العظيمة فيُسْدِلُ عليهم ستره،

ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته.

#### 

1- إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله و صفاته،

2-و أن الخلق و الأمر صادر عنها، و هي مقتضية له،

و لهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخير و العفو عن المسيء رتب على ذلك: – بأن أحالنا على معرفة أسمائه و أن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.

\*\*\*صحیح مسلم

(2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَ مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا،

وَ مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ»( )

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعْوَلُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَعْوَلُونَ فَوْرَيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ فَوْرَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَنُولِ اللَّهُ عَنُولَ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنُورًا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَوِّرُهُمْ وَكُانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُورًا رَحِيمًا اللَّهُ الْمُؤْلِلِهِ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة (وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا) فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة]

## (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ،

## وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضٍ سَبِيلًا)

هنا قسمان قد وضحا لكل أحــــد:-

2-و كـــافرٌ بذلك كله.

3-و بقي قسم ثالث: [و هو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض] و أن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله، إنْ هذا إلا مجرد أماني.

فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله و بين رسله.

الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه،

و من عادى أحدا من رسله فقد عادى الله و عادى جميع رسله،

كما قال تعالى: [ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ ] الآيات.

و كذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل،

بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن،

#### (وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِك)

\*الميسر:و يزعموا أنّ بعضهم افتروا على ربِّهم،

و يريدون أن يتخذوا طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها

و البدعة التي ابتدعوها.

و لهذا قال: (أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا)

\*الميسر: أولئك هم أهل الكفر المحقّق الذي لا شك فيه

و ذلك لئلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان و الكفر.

#### و وجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الإيمان به- أن:-

1-كل دليل دلهم على الإيمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبى الذي كفروا به،

2-و كل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به.

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي و الهوى و مجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها،

و لما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا :-

ذكر عقابا شاملا لهم و لكل كافر فقال: (وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا) كما تكبروا عن الإيمان بالله، أهانهم بالعذاب الأليم المخزي.

#### (وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ،

و هذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه و بكل ما جاءت به الرسل من الأخبار و الأحكام.

### (وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ)

من رسله، بل آمنوا بهم كلهم، فهذا هو الإيمان الحقيقي،

و اليقين المبني على البرهان.

\*\*\*كقوله ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾

## (أُوْلَيْكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمَ أُجُورَهُمُ )

أي: جزاء إيمانهم و ما ترتب عليه من عمل صالح، و قول حسن،

و خلق جميل، كُلُّ على حسب حاله.

و لعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم،

(وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا) يغفر السيئات و يتقبل الحسنات.

يَسْعَلُكَ أَهْلُ الْكِنَبِ أَن تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُامِنَ السَّمَأَ فِفَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمُّهُمَّ التَّخُدُوا الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِينَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكُوءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُبِينَا السَّ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُوا الْبَابِ شَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا الْسَ

(يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبَّامِّنَ ٱلسَّمَاءُ)

هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد علاعلى وجه العناد و الاقتراح،

- و جَعْلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم.
- و هو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة
  - و الإنجيل،
  - و هذا غاية الظلم منهم و الجهل، فإن الرسول بشر عبد مدبر،

ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله،

و هو الذي يرسل و ينزل ما يشاء على عباده كما قال تعالى عن الرسول،

لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد على

( قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولا )

و كذلك جَعْلهِمِ الفارق بين الحق و الباطل مجرد إنزال الكتاب جملة

أو مفرقا، مجرد دعوى لا دليل عليها و لا مناسبة، بل و لا شبهة،

○ فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به و لا تصدقوه؟

بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمته و اعتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى:

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا \* وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم،

(فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ آكُبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ )

بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به. من سؤالهم له رؤية الله عيانا،

# (ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُوَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُبِينًا)

و اتخاذهم العجل إلهًا يعبدونه، من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم.

## (وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمٌ)

و من امتناعهم من قبول أحكام كتابهم و هو التوراة،

حتى رفع الطور من فوق رءوسهم و هددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض و الإيمان الشبيه بــ[الإيمان الضروري].

\*\*\* ﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ مِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ

وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴾ الأعراف: ١٧١

## (وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شَجَّدًا)

و من امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستغفرين، فخالفوا القول و الفعل.

### (وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا)

و من اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة. و بأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم.

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَنَّا عَظِيمًا اللهُ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ أَكُمَا لَكُم بِهِـ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنِّومَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ١١٥ ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١٠ ﴿ إِلَّا آنِبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ١١٠ ﴿ كَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهُ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ١٠٠٠ فَيُظْلَيرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّهِ أَعَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُوا لَمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ

## ٱلْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا اللَّهُ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِثَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبِلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَنَّا عَظِيمًا اللَّ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْ أَمْمَا لَكُم بِهِ عِنْ

عِلْمٍ إِلَّا اَنِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴿ اللهِ اللهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكَوْنِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللهِ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِوْنِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللهِ فَيُظُلِّمِ مِّنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَلِي مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلَيْهُمْ أَمْوَلُ النَّاسِ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَ

\*ملحوظة هامة :

تم اعادة ترتيب لتفسير السعدي في هذه الصفحة

(فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُّ )

\*الميسر:فلعناهم بسبب نقضهم للعهود

(وَكُفْرِهِم بِالنَّتِ ٱللَّهِ)

بسبب كفرهم بآيات الله

\*\*\*حججه و براهينه و المعجزات التي شاهدوها

(وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَشِيَاءَ بِغَيْرِحَقٍ)

فلقد قتلوا رسله بغير حق.

\*\*\* وَ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ إِجْرَامِهِمْ وَ اجْتِرَائِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُمْ قَتَلُوا جَمًّا غَفِيرًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

## (وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلَفً )

و ادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم و لا تفهمه،

و بصدهم الناس عن سبيل الله،

فصدوهم عن الحق،

و دعوهم إلى ما هم عليه من الضلال و الغي.

\*\*\* وَ هَذَا كَقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ:{وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ } [فُصِّلَتْ: 5] .

وَ قِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمُ ادعَوْا أَنَّ قُلُوبَهُمْ غُلُف لِلْعِلْمِ، أَيْ: -

أَوْعِيَةٌ لِلْعِلْمِ قَدْ حَوَتْهُ وَ حَصَّلَتْهُ.

\*\*\* فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ كَأَنَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ بِأَنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تَعِي مَا يَقُولُ لِلَّنَّهَا فِي غُلْفِ وَ فِي أَكِنَّةِ،

\* \* \* وَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي عَكَسَ عَلَيْهِمْ مَا ادَّعَوْه مِنْ كُلِّ وَجْهِ،

#### (بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ)

\*الميسر:بل طمس الله عليها بسبب كفرهم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ هُوَ مَطْبُوعٌ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ.

#### {فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا } أَيْ:-

\*\*\*مَرَدت قُلُوبُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وَ الطُّغْيَانِ وَ قِلَّةِ الْإِيمَانِ.

\*الميسر: فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا ينفعهم

### ( وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَعَ بُهْتَكَنَّا عَظِيمًا)

\*\*\* "يَعْنِي أَنَّهُمْ رَمَوْهَا بِالزِّنَا".

و قالوا : أَنَّهُمْ رَمُوْهَا وَ ابَنْهَا بِالْعَظَائِمِ، فَجَعَلُوهَا زَانِيَةً، وَ قَدْ حَمَلَتْ بِوَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ

### ( وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللهِ)

\*\*\* أَيْ هَذَا الَّذِي يَدَّعِي لِنَفْسِهِ هَذَا الْمَنْصِبَ قَتَلْنَاهُ.

وَ هَذَا مِنْهُمْ مَنْ بَابِ التَّهَكُّمِ وَ الْاسْتِهْزَاءِ، كَقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ:

{يَا أَيُّهَا الَّذِي نزلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} [الْحِجْرِ: 6] .

### (وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُمَّ)

و من قولهم: إنهم قتلوا المسيح عيسى و صلبوه،

و الحال أنهم ما قتلوه و ما صلبوه بل شُبِّه لهم غيره، فقتلوا غيره و صلبوه.

## (وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنَّهُمَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلبَّاعَ ٱلظَّلِيّ

\*\*\* مَن ادَّعَى قَتْلَهُ مِنَ الْيَهُودِ،

وَ مَنْ سَلَّمه (\*أسلمه اليهم) مِنْ جُهَّالِ النَّصَارَى،

كُلُّهُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ وَ حَيْرَةٍ وَ ضَلَالٍ و سُعُر.

وَ لِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا } أَيْ: -

وَ مَا قَتَلُوهُ مُتَيَقِّنِينَ أَنَّهُ هُوَ، بَلْ شَاكِّينَ مُتَوَهِّمِينَ.

#### {بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ }

\*الميسر:بل رفع الله عيسى إليه ببدنه و روحه حيًا، وطهره من الذين كفروا

#### (وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا)

أَيْ مَنِيعَ الْجَنَابِ لَا يُرَامُ جَنَابُهُ، وَ لَا يُضَامُ مَنْ لَاذَ بِبَابِهِ

{حَكِيبًا } أَيْ: فِي جَمِيعِ مَا يُقَدِّرُهُ وَ يَقْضِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَخْلُقُهَا وَ لَهُ الْجَكْمَةُ الْبَالِغَةُ، وَ السُّلْطَانُ الْعَظِيمُ،

وَ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ.

\*\*\* قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: عَنِ ابن عباس قال:-

لَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنَّ يَرْفَعً عِيسَى إِلَى السَّمَاءِ، خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ -

وَ فِي الْبَيْتِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ-يَعْنِي:-

فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَيْنِ فِي الْبَيْتِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً،

فَقَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يَكْفُرُ بِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي.

ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُلْقَى عَلَيْهِ شَّبَهِي، قَيُقْتَلُ مَكَانِي وَ يَكُونَ مَعِي َفِي دَرَجَتِي؟ فَقَامَ شَابٌ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ لَهُ: -

اجْلِسْ. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهَمْ فَقَامَ ذَلِكَ الشَّابُ،

فَقَالَ: اجْلِسْ. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُّ

فَقَالَ: أَنَا. فَقَالَ: أَنْتَ هُوَ ذَاكَ.

فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شَبَه عِيسَى

وَ رُفِعَ عِيسَى مِنْ رَوْزَنَة فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ.

قَالَ: وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيِّهُودِ فَأَخَذُّوا الشَّبَهَ فَقَتَلُوهُ،

ثُمَّ صَلَبُوهُ وَ كَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً، بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ،

وَ افْتَرَقُوا ثَلَاثَ فِ مَلِيَ

1-فَقَالَتْ طَائفَةٌ:-

كَانَ اللَّهُ فِينَا مَا شَاءَ ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ. [وَ هَؤُلَاءِ الْيَعْقُوبِيَةُ]

2-وَ قَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا ابْنُ اللَّهِ مَا شَاءَ،

ثُمَّ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ. [وَ هَؤُلَاءِ النُّسْطُورِيَّةُ]

3-و قَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

#### [وَ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ]

فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، فَقَتَلُوهَا،

فَلَمْ يَزَلِ الْإِسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلِيًّا.

#### ( وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِدُّ )

\*\*\* قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى-يُوَجِه ذَلِكَ إِلَى أَنَّ جَمِيعَهُمْ يُصَدِّقُونَ بِهِ إِذَا نَزَلَ لِقَتْلِ الدَّجَّالِ، فَتَصِيرُ الْمِلَلُ كُلُّهَا وَاحِدَةً،

وَ هِيَ مِلَّةُ الْإِسْلَامَ الْحَنِيفِيَّةُ، دِينُ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.

\*\*\* وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: عَنِ الْحَسَنِ: -

{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَأْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ}

قَالَ: قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى.

وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْإَنَ حَيٌّ عِنْدَ اللَّهِ، وَ لَكِنْ إِذَا نَزَلَ آمَنُوا بِهِ أَجْمَعُونَ.

\*\*\* قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:-

وَ أُوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ القولُ الأولُ،

وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ نُزُولِ عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

إِلَّا آمَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، أَيْ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

وَ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، رَحِمَهُ اللهُ هُوَ الصَّحِيحُ؛

لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ سِيَاقِ الْآيِ فِي تَقْرِيرِ بُطْلَانِ مَا ادَّعَتْهُ الْيَهُودُ مِنْ قَتْلِ

عِیسَی وَ صَلْبِهِ،

وَ تَسْلِيمٍ مَنْ سَلَّمَ لَهُمْ مِنَ النَّصَارَى الْجَهَلَةِ ذَلِكَ،

فَأَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُن الْأَمْرُ كَذَلِكَ،

وَ إِنَّا شُبِّهَ لَهُمْ فَقَتَلُوا الشَّبِيهَ وَ هُمْ لَا يَتَبَيَّنُونَ ذَلِكَ،

تُمَّ إِنَّهُ رَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَ إِنَّهُ بَاقِ حَيٌّ، وَ إِنَّهُ سَيَنْزِلُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَٰقُتُلُ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ، وَ يَكُّسِرُ الصَّلِيبَ، وَ يَقَّتُلُ الْخِنْزِيِّرَ،وَ يَضَعُ الْجِزْيَةَ – يَعْنِي: لَا يَقْبَلُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَان،

بَلْ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْإِسْلَامَ أَوِ السَّيْفَ-

فَأَخْبَرَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكُرِيَةُ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ جَمِيعُ أَهْلِ الْكِتَابِ حِينَئِذِ،

وَ لَا يَتَخَلَّفُ عَنِ التَّصْدِيقِ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ؛

وَ لِهَذَا قَالَ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} أَيْ: قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى، الَّذِي زَعَمَ الْيَهُودُ وَ مَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ قُتِلَ وَ صُلبَ.

#### (وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا)

\*\*\* بِأَعْمَالِهِمُ الَّتِي شَاهَدَهَا مِنْهُمْ قَبْلَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ

وَ بَعْدَ نُزُولِهِ إِلَى الْأَرْضِ.

\*\*\*يشهد عُليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله و أقر بعبودية الله

كقوله ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَاهَ يْنِ مِن

دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحَنٰكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَد عَلِمْتَهُ

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١) مَا قُلْتُ هَمُ إِلَّا مَا

أَمَرْتَنِي بِهِءَ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُعَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ

أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الله إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ

فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمِيمُ ﴾ المائدة: ١١٦ – ١١٨

و هذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل،

و هو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له و لغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة و أفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه، ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس،

و أن له مقدمات يُجعل هذا معها.

○و كذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد گريمكن أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به ليكتفى بذلك شرهم و ينقمع باطلهم،

○ و كل حجة سلكوها في تقريرهم لنبوة من آمنوا به فإنها و نظيرها و ما هو أقوى منها، دالة ومقررة لنبوة محمد ﷺ.

و لما كان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها،

و أحال على مواضعها و قد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق ببسطها.

وقوله: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾

يحتمل أن الضمير هنا في قوله: -

( قَبْلَ مَوْتِهِ ) يعود إلى أهل الكتاب،

فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت و يعاين الأمر حقيقة،

فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام و لكنه إيمان لا ينفع، إيمان اضطرار،

فيكون مضمون هذا التهديد لهم و الوعيد،

و أن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم،

فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟

و يحتمل أن الضمير في قوله: ( قَبْلَ مَوْتِهِ ) راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى: –

و ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح،

و ذلك يكون عند اقتراب الساعة و ظهور علاماتها الكبار.

فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في آخر هذه الأمة.

يقتل الدجال، و يضع الجزية، و يؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين.

و يوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم،

و هل هي موافقة لشرع الله أم لا؟

و حينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن

وَ لِمَا دعاهم إليه محمد على علمنا بذلك، لِعِلْمِنَا بكمال عدالة المسيح عليه السلام و صدقه،

و أنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد رضا الحق و ما عداه فهو ضلال و باطل.

ذكر بعض الاحاديث الواردة في نزول عيسي عليه السلام الي الارض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة و أنه يدعو الي عبادة الله \*\*\* صحيح البخارى

3448 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَ يَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَ يَضَعَ الجِزْيَةَ،

وَ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ،

حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهُ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [النساء: 159] "()

\*\*\*صحيح البخاري

َ \_\_\_\_\_. 3449 - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ :: عَنْ: َ أَنْهُ مِنْ نَبَقِ اللهِ أَنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

«كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَ إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ» ( )

<sup>(</sup>إن شئتم) أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي. (وإن من أهل الكتاب) وما من أحد من اليهود والنصارى. (به) بعيسى عليه السلام. (قبل موته) الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام

\*\*\*مسند أحمد مخرحا

9270 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ،

وَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِّيسَى ابْنِ 'مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيٌّ،

وَ إِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ:-

رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَ الْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ،

وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ،

فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ،

وَ يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ،

وَ يَضَعُ الْجِزْيَةَ،

وَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَام،

فَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ،

وَ يُهْلِكُ اللهُ فَي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ،

ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ،

وَ النِّهَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَ الذِّئَابُ مَعَ الْغَنَم،

وَ يَلْعَبَ الصِّبْيَانُ ۖ بِالْحَيَّاتِ،لَا تَضُّرُّهُمْ، ۖ

فَيَمْ كُثُ أَرْبَعِينَ سَنَّةً، ثُمَّ يُتَوَقَّ، وَ يُصَٰلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ "

\*\*\*صحیح مسلم

(2897) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ،

<sup>(</sup>وإمامكم منكم) يصلي معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة تكرمة لها. أو المراد أنه يحكم بينكم بشرعكم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ﷺ

فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذِ، فَإِذَا تَصَافُوا، قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا، وَ اللهِ لَا نُخْلِي بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا، وَ اللهِ لَا نُخْلِي بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيَقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَ يُقْتَلُ ثُلْتُهُمْ، أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ الله، وَ يُقْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، فَيَخْرُجُونَ، وَ ذَلِكَ بَاطِلٌ، إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَ ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذْ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَ ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذْ الْمَاعِةُ وَاللهَ السَّفُوفَ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّالْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّالْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّالْمُ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّالْمُ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ، فَإِذَا رَآهُ عَدُو اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَالْمَاءِ،

فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَ لَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ "( )

\*\*\*صحیح مسلم

(2937) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ:-

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَ رَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْذُكُمْ؟» قُلْنَا:-

يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ،

<sup>(</sup>بالأعماق أو بدابق) موضعان بالشام بقرب حلب (سبوا) روي سبوا على وجهين فتح السين والباء وضمهما قال القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين قال وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار (لا يتوب الله عليهم أبدا) أي لا يلهمهم التوبة]

حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ:-

«غَيْرُ الدَّجَّالِ َ أَخْوَفُنِيَ عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَ أَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَ إِنْ يَخْرُجْ وَ أَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَ إِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُوُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ

وَ اللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلُّ مُسْلِم

إِنَّهُ شَابٌ ۗ قَطَّطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةً، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ،

فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ،

إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَ الْعِرَاقِ،

فَعَاثَ مَينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا»

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟

قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ،

وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟

قَالَ: " كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ،

فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ،

فَيَأْمُّرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَ الْأَرْضَ فَتُنْبِتُ،

فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا،

وَ أَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَ أَمَدُّهُ خَوَاصِرَ

ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ،

فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيَقُولُ لَهَا:-

أَخْرجِي كُنُّوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ،

13

ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأُ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُوْ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَ نَفَسِهُ يَنْتَهِيَ حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَ يُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى:-إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي، لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَ يَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بِّحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَ يَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ:-لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَ يُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ دِينَارِ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَ أَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ في رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَضَّحَابُهُ إِلَى الْأَرْض، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَ نَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ،

ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ،
فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ:أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَ رُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ،
وَ يَسْتَظلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَ يُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ،
حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ،
وَ اللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ،
وَ اللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ،
وَ اللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ،
وَ اللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ،
فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ،
فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ،
يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ "،( )

(فخفض فيه ورفع) بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفع أي عظمه وفخمه فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره ومنه قوله هو أهون على الله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما

(غير الدجال أخوفني عليكم) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين قال ورواه بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن مالك رحمه الله تعالى الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباتها ولكنه أصل متروك فنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء

فما أدري فظني كل ظن ... أمسلمني إلى قومي شراحي يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره وليس الموافينى ليرفد خائبا ... فإن له أضعاف ما كان أملا

ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا

وأما معنى الحديث ففيه أُوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأثمة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأثمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر وخوف فلان أخوف من

خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله (قطط) أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة (إنه خارج خلة بين الشأم والعراق) هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته وفي كتاب العين الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروى وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره عن الهروى هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب نهاية الغريب وفسره بالطريق بينهما (فعاث عينا وعاث شمالا) العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضى أنه رواه بعضهم فعاث اسم فاعل وهو معنى الأول (اقدروا له قدره) قال القاضى وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضى ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه (فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ) أما تروح فمعناه ترجع آخر النهار والسارحة هى الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضم والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع (فيصبحون ممحلين) قال القاضي أي أصابهم المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب (كيعاسيب النحل) هي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها (فيقطعه جزلتين رمية الغرض) الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندى أن فيه تقديها وتأخيرا وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول (فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين) هذه المنارة موجودة اليوم شرقى دمشق والمهرودتان روى بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة (تحدر منه جمان كاللؤلؤ) الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه فسمى الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن (فلا يحل) معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضي معناه عندي حق واجب (بباب لد) مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس (فيمسح عن وجوههم) قال القاضي يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف (لا يدان لأحد بقتالهم) يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لى بهذا الأمر يد وما لى به يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه (فحرز عبادى إلى الطور) أى ضمهم واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ (وهم من كل حدب ينسلون) الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون عشون مسرعين (فيرغب نبى الله) أي إلى الله أو يدعو (النغف) هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة (فرسى) أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى (زهمهم) أي دسمهم (البخت) قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق (لا يكن) أي لا يمنع من نزول الماء (مدر) هو الطين الصلب (كالزلفة) روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة (العصابة) هي الجماعة (بقحفها)

\*\*\*صحیح مسلم

(2901) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: -

اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَتَذَاكُرُ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكُرُونَ؟»

قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ:-

إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ - فَذَ كَرَ - الدُّخَانَ،وَ الدَّجَّالَ، وَ الدَّابَّةَ، وَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،

وَ نُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ، وَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَ ثَلَاثَةَ خُسُوفٍ:- خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَ خَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَ آخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ "()

#### بعض صفات عيسي عليه السلام

\*\*\*صحيح البخاري

بكسر القاف هو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل (الرسل) هو اللبن (اللقحة) بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقوح ذات اللبن وجمعها لقاح (الفئام) هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب (الفخذ من الناس) قال أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكانها بخلاف الفخذ التي هي العضو فإنها تكسر وتسكن (وكل مسلم) هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو (يتهارجون فيها تهارج الحمر) أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها]

#### (فذكر الدخان) هذا الحديث يؤيد قول من قال

إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنها يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في 50/ 39 40 14 قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وإنه قال إنها هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحكث في الأرض أربعين يوما ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار (والدابة) هي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال (وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية تخرج من قعرة عدن) هكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن]

3438 عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيًّا: «رَأَيْتُ عِيسَى و مُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَ أَمَّا مُوسَى، فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ»() \*\*\*صحیح مسلم (168) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ-فَإِذَا رَجُلُ - خَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ»، قَالَ: «وَلَقِيتُ عِيسَى - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيَاس» - يَعْنى حَمَّامًا -قَالَ: «وَ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، وَ أَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ»، قَالَ: " فَأَتِيتُ بِإِنَاءَيْن فِي أُحَدِهِمَا لَبَنَّ، وَ فِي الْآخَر خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ - أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ -أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ "()

## ( فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَمُمُ

(فأحمر) أبيض مشرب بحمرة. (جعد) في شعره انثناء. (آدم) فيه سمرة. (جسيم) كثير اللحم وقيل الجسامة هنا باعتبار الطول. (سبط) هو خلاف الجعد. (الزط) جنس طوال من السودان]

<sup>(</sup>مضطرب) هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأثير في النهاية (رجل الرأس) أي رجل الشعر وسيأتي معناه قريبا (فإذا ربعة أحمر كأنها خرج من دياس) أما الربعة فيقال رجل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير وأما الدياس فقال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث قوله خرج من دياس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء]

\*الميسر: فبسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرّم الله عليهم طيبات من المأكل كانت حلالا لهم

\*\*\* وَ هَذَا التَّحْرِيمُ قَدْ يَكُونُ قَدَرِيًّا، مِكْنَى:-

أَنَّهُ تَعَالَى قَيَّضَهُمْ لِأَنْ تَأَوَّلُوا فِي كِتَابِهِمَ،

و حرَّفوا وَ بَدَّلُوا أَشْيَاءَ كَانَتْ حَلَالًا لَهُمْ، فَحَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، تَشْدِيدًا مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ تَضْييقًا وَ تَنَطُّعًا.

وَ يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ شَرْعيًّا مَعْنَى:-

أَنَّهُ تَعَالَى حَرِّم عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ أَشْيَاءَ كَانَتْ حَلَالًا لَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزلَ التَّوْرَاةُ} [آلِ عِمْرَانَ: 93]

وَقَدْ قَدَّمَنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ وَأَنَّ الْمُرَادَ:-

أَنَّ الْجَمِيعَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ كَانَتْ حَلَالًا لَهُمْ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ مَا عَدَا مَا كَانَ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا. ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً فِي التَّوْرَاةِ، كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ:

{وَعَلَى الَّذِينَ ۚ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الّْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَو الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الْأَنْعَامِ: 146]

أَيْ: إِنَّمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ بِسَبَبِ بَغْيِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ

وَ لِهَذَا قَالَ: { فَبِظُلْمِرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن

### سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْثِرًا }

أَيْ: صَدُّوا النَّاسَ وَ صَدُّوا أَنْفُسَهُمْ عَنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ.

وَ هَذِهِ سَجِيَّة لَهُمْ مُتَّصِفُونَ بِهَا مِنْ قَدِيمِ الدَّهْرِ وَ حَدِيثِهِ

الله عليه على أنه حرم على أهل الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم،

\$\$ و هذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم و اعتدائهم،

#### ( وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنَّهُ)

\*\*\* أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَاهُمْ عَنِ الرِّبَا فَتَنَاوَلُوهُ وَ أَخَذُوهُ،
 وَ احْتَالُوا عَلَيْهِ بِأَنْوَاعِ مِنَ الْحِيَلِ وَ صُنُوفٍ مِنَ الشُّبَهِ،

Oبأخذهم السحت و الربا مع نهي الله لهم عنه و التشديد فيه.

فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن:-

يسألوا الرسول محمدا أن ينزل عليهم كتابا من السماء،

و صدهم الناس عن سبيل الله، و منعهم إياهم من الهدى،

و بأخذهم الربا و قد نهوا عنه،

فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدل،

فعاقبهم الله من جنس فعلهم فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلها، لكونها طيبة،

و أما التحريم الذي على هذه الأمة فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم و دنياهم.

## (وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ)

\*الجزائري:أكلهم أموال الناس بالباطل؛ <u>ك .....:</u> الرشوة و الفتاوى الباطلة التى كانوا يأكلون بها.

### (وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا)

لَّكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلِّمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْنُولَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْنُولَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْنُولَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْنُولَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِرُ ٱلْآخِرِ

#### أُولَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِمًا اللهُ

لما ذكر معايب أهل الكتاب، ذكر الممدوحين منهم فقال: -

#### ( لَّكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ)

أي: الذين ثبت العلم في قلوبهم و رسخ الإيقان في أفئدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام

## (عِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْقُو ٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ)

و أثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال،

و قد اشتملتا على الإخلاص للمعبود و الإحسان إلى العبيد.

و آمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد و رجوا الوعد.

#### (وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ)

\*\*\*زكاة الاموال أو زكاة النفوس و يحتمل الامرين معا

#### (وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِي)

\*الميسر:و يؤمنون بالله و بالبعث و الجزاء

## (أُوْلَيْكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيًّا)

لأنهم جمعوا بين العلم و الإيمان و العمل الصالح، و الإيمان بالكتب و الرسل السابقة و اللاحقة.

انَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِأُووَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْهُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا اللَّ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهُ لَا شُكُلَّ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِّوكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ ا لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ فِي أَوالْمَلَتِهِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِـيدًا اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا الله عَلَى الله عَلَيْ مَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِن تَكَفُّرُواْ

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ وَكَانَ اللهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ فَإِنَّ لِللَّهِ عَلَيًا حَكِيمًا ﴿ فَإِنَا أَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِقُواً وَحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ فَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى أَوْحِ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِقُواً وَحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَاللَّهُ مِن بَعْدِقُولَ وَيُوثُسَ وَهَدُونَ وَإِسْمَعِيلَ وَالسَّمَعِيلَ وَالسَّمِعِيلَ وَالسَّمَعِيلَ وَالسَّمَعِيلَ وَالسَّمَعِيلَ وَالسَّمَةِ وَاللَّهُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَعْمَ مَا عُلِيكً مِن قَبْلُ وَرُسُلًا عَدْ قَصَعْمَ مَا عُلِيكً مِن قَبْلُ وَرُسُلًا

لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللَّ تُسُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ الرُّسُّلِوَكَانَ اللَّهُ عَنِهِزًا حَكِيمًا اللَّ

(إِنَّا آَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِؤُواَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْهُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَنُورًا)

\*\*\* وَ هَذِهِ تَسْمِيَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ نُصَّ عَلَى أَسْمَائِهِمْ فِي الْقُرْآنِ، وَ هُودٌ، وَ صَالِحٌ، وَ إِبْرَاهِيمُ، وَ لُوطٌ، وَ هُودٌ، وَ صَالِحٌ، وَ إِبْرَاهِيمُ، وَ لُوطٌ، وَ إِسْمَاعِيلُ، وَ إِسْحَاقُ، وَ يَعْقُوبُ، وَ يُوسُفُ، وَ أَيُّوبُ، وَ شُعَيْبٌ، وَ مُوسَى، وَ هَارُونُ، وَ يُونُسُ، وَ دَاوُدُ، وَ سُلَيْمَانُ، وَ إِلْيَاسُ، و الْيَسَع، وَ زَكَرِيَّا، وَ هَارُونُ، وَ عِيسَى عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَ كَذَا ذُو الْكِفْلِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، وَسَيِّدُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ.

#### (وَٱلْأَسْبَاطِ)

\*الميسر: وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب

لله يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده و رسوله من الشرع العظيم و الأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

#### و في هذا عدة فــــوائد:

1-أن محمدا والله المرسلين الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير و الجم الغفير فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل و العناد.

2-أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول و العدل الذي اتفقوا عليه، و أن بعضهم يصدق بعضا و يوافق بعضهم بعضا.

3-أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين،

فدعوته دعوتهم؛ و أخلاقهم متفقة؛ و مصدرهم واحد؛ و غايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين؛ و لا بالكذابين و لا بالملوك الظالمين.

4-أن في ذكر هؤلاء الرسل و تعدادهم من التنويه بهم،

و الثناء الصادق عليهم، و شرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم و محبة لهم، و اقتداء بهديهم، و استنانا بسنتهم و معرفة بحقوقهم، و يكون ذلك مصداقا لقوله:

(سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلامٌ عَلَى إِنْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )

فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه و الرسل - خصوصا هؤلاء المسمون - في المرتبة العليا من الإحسان.

و لما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم

فذكر أنه آتى داود الزبور و هو الكتاب المعروف المزبور الذي خص الله به داود عليه السلام لفضله و شرفه

و أنه كلم موسى تكليما أي مشافهة منه إليه لا بواسطة حتى اشتهر بهذا عند العالمين فيقال « موسى كليم الرحمن »

( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا)

\$ و ذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله

(وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكً)

و منهم من لم يقصصه عليه و هذا يدل على كثرتهم

(رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ)

و أن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله و اتبعهم بالسعادة الدنيوية و الأخروية (وَمُنذِرِينَ)

و منذرين من عصى الله و خالفهم بشقاوة الدارين

(لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ)

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

{أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [المائدة: 19]

فلم يبق للخَلْق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم

و مراضي ربهم و مساخطه و طرق الجنة و طرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

\*\* كقوله ﴿ وَلَو أَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ عَلَا أُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخُرَى ﴾ طه: ١٣٤

\*\*\* صحیح مسلم

(2760) عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ»

#### (وَكَانَ ٱللَّهُ عَنهِيزًا حَكِيمًا)

و هذا من كمال عزته تعالى و حكمته أن أرسل إليهم الرسل

و أنزل عليهم الكتب

و ذلك أيضا من فضله و إحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا الاضطرار فله الحمد وله الشكر

و نسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه جواد كريم.

لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ، بِعِلْمِ فِي وَالْمَلَيْمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأُلَّهِ شَهِيدًا اللهُ

### (لَّكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ)

\*\*\* ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ فصلت: ٢٤ لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد ﷺ كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته و صحة ما جاء به،

#### و أنه (أَنزَلَهُ.بِعِلْمِهُم)

1-يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي:-

فيه من العلوم الإلهية و الأحكام الشرعية و الأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده.

2-و يحتمل أن يكون المــــراد:-

أنزله صادرا عن علمه، و يكون في ذلك إشارة و تنبيه على وجه شهادته،

و أن المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر و النواهي، و هو يعلم ذلك و يعلم حالة الذي أنزله عليه،

و أنه دعا الناس إليه، فمن أجابه و صَدَّقه كان وليه،

و من كذبه و عاداه كان عدوه و استباح ماله و دمه،

و الله تعالى يمكنه و يوالي نصره و يجيب دعواته،

و يخذل أعداءه و ينصر أولياءه،

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة و أكبر؟

و لا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله و قدرته و حكمته

(وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ )

1-كمــال إيمانهم

فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص،

كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد:

{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [آل عمران: 18]

\*\*\*فِيهِ عِلْمُهُ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُطْلِعَ الْعِبَادَ عَلَيْهِ، مِـــنَ :- الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَي وَ الْفَرْقَانِ وَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ،

وَ مَا يَكْرَهُهُ وَ يَأْبَاهُ،

وَ مَا فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ بِالْغُيُوبِ مِنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ،

وَ مَا فِيهِ مِنْ ذِكْر َصِفَاتِهِ تَعَالَى الْمُقَدَّسَةِ، الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، إِلَّا أَنْ يُعْلِمَه اللَّهُ بِهِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا هِمَا شَاءَ} [الْبَقَرَةِ: 255] ، وَ قَالَ {وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} [طَهَ: 110]

#### (وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا)

# إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِلَا طَرِيقَ جَهَنَّمَ حَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ أَلَا لَهُ مَلَ اللهِ يَسِيرًا ﴿ أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ أَلَا لَهُ مَا اللهِ يَسِيرًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَ

لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله و سلامه عليهم و أخبر برسالة خاتمهم محمد، و شهد بها و شهدت ملائكته – للسنزم من ذلك: –

ثبوت الأمر المقرر و المشهود به،

فوجب تصديقهم، و الإيمان بهم و اتباعهم.

ثم توعد من كفر بهم فقال:

#### (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ)

أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم و صدِّهم الناس عن سبيل الله.

و هؤلاء هم أئمة الكفر و دعاة الضلال

#### (قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا)

و أي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه و أضل غيره،

فباء بالإثمين و رجع بالخسارتين و فاتته الهدايتان،

و لهذا قال: (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ) و هذا الظلم هو زيادة على كفرهم، و إلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه.

و المراد بالظلم هنا أعمال الكفر و الاستغراق فيه،

(لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا)

فهؤلاء بعيدون من المغفرة و الهداية للصراط المستقيم.

و لهذا قال: (إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبَدَأً).

و إنما تعذرت المغفرة لهم و الهداية لأنهم استمروا في طغيانهم

و ازدادوا في كفرانهم فطبع على قلوبهم

و انسدت عليهم طرق الهداية بماكسبوا

(وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ)

(وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا)

أي لا يبالي الله بهم و لا يعبأ لأنهم لا يصلحون للخير

و لا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِن تَكْفُرُواْ

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا السَّ

و ذكر السبب الموجب للإيمان به،

و الفائدة في الإيمان به، و المضرة من عدم الإيمان به،

فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق. أي:-

فمجيئه نفسه حق، و ما جاء به من الشرع حق،

فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون،

و فی کفرهم یترددون،

و الرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله و رحمته،

فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته.

و ذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم و الصراط المستقيم.

#### فإن فيه مــــن:-

1-الإخبار بالغيوب الماضية و المستقبلة،

2-و الخبر عن الله و عن اليوم الآخر – ما لا يُعرف إلا بالوحي و الرسالة.

3-و ما فيه من الأمر بكل خير و صلاح، و رشد و عدل و إحسان،

و صدق و بر وصلة و حسن خلق،

10

4-و من النهي عن الشر و الفساد و البغي و الظلم و سوء الخلق،

و الكذب و العقوق، مما يقطع به أنه من عند الله.

ثثو كلما ازداد به العبد بصيرة، ازداد إيمانه و يقينه،

فهذا السبب الداعى للإيمان.

و أما الفائدة في الإيمان فأخبر أنه خير لكم و الخير ضد الشر.

#### 

أبدانهم و قلوبهم و أرواحهم و دنياهم و أخراهم.

و ذلك لما يترتب عليه من المصالح و الفوائد،

فكل ثواب عاجل و آجل فمن ثمرات الإيمان،

فالنصر و الهدى و العلم و العمل الصالح و السرور و الأفراح،

و الجنة و ما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن الإيمان.

كما أن الشقاء الدنيوي و الأخروي من عدم الإيمان أو نقصه.

# وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ )

\*\*\* ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُواْ أَنهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ إبراهيم: ٨

و أما مضرة عدم الإيمان به و في فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان به.

و أن العبد لا يضر إلا نفسه،

و الله تعالى غني عنه لا تضره معصية العاصين،

و لهذا قال: (فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ)

أي: الجميع خلقه و ملكه، و تحت تدبيره و تصريفه

(وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا) بكل شيء

فهو العليم بمن يستحق الهداية و الغواية،

(حَكِيمًا) في خلقه و أمره.

الحكيم في وضع الهداية و الغواية موضعهما.

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَوَّٰإِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ ٱلْقَدَامَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّنَا وَلَا نَصِيرًا ﴿ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن زَّبِّكُمُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ

يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَوَّالَةَمَا اللهِ عَيْسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ

# فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ عَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةُ أَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ أَيْمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلِّهِ وَرُسُلُهُ وَلَدُّلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَننَهُ وَان يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ

#### وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿

#### (يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ)

\*\*\* يَنْهَى تَعَالَى أَهْلَ الْكِتَابِ عَنِ الْغُلُوِّ وَ الْإِطْرَاءِ، وَ هَذَا كَثِيرٌ فِي النَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ تَجَاوَزُوا حَدَّ التَّصْدِيقِ بِعِيسَى، حَتَّى رَفَعُوهُ فَوْقَ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا،

فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيِّزِ النُّبُوَّةِ َ إِلَى أَنِ اتَّخَذُوهُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللهِ يَعْبُدُونَهُ كَمَا نَعْدُونَهُ،

> بَلْ قَدْ غَلَوْا فِي أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ، مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ، فادَّعوْا فِيهمُ الْعِصْمَةَ وَ اتَّبَعُوهُمْ فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ،

سَوَاءٌ كَانَ حَٰقًا أَوْ بَاطِلًا أَوْ ضَلَالًا أَوْ رَشَادًا، أَوْ صَحِيحًا أَوْ كَذِبًا؛

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا

يُشْرِ لُوكَنَ} [التَّوْبَةِ: 31] . \*\*\* صحيح البخاري

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ،

فَإِنَّا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَ رَسُولُهُ» () \*\*\*السنن الكبرى للنسائي

10007 عَنْ أَنَسِ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ:

يَا خَيْرَنَا وَ ابْنَ خَيْرِنَا، وَ يَا سَيِّدَنَا وَ ابْنَ سَيِّدِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: - «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِقَوْلِكُمْ وَ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيهَا اللهُ تَعَالَى، أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ»

Oينهى تعالى أهل الكتاب عن الغليو في الدين و هو = - مجاوزة الحد و القدر المشروع إلى ما ليس بمشروع.

و ذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام،

و رفعه عن مقام النبوة و الرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله، فكما أن التقصير و التفريط من المنهيات، فالغلــــو كذلك،

و لهذا قال: (وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ)

و هذا الكلام يتضمن ثلاثة أشيــــاء: -

أمــــرين منهي عنهما، و هما :-

1-قـــول الكذب على الله،

<sup>(</sup>لا تطروني) من الإطراء و هو الإفراط في المديح و مجاوزة الحد فيه و قيل هو المديح بالباطل و الكذب فيه. (كما أطرت النصارى ابن مريم) أي بدعواهم فيه الألوهية و غير ذلك

2-و القــــول بلا علم في أسمائه و صفاته و أفعاله و شرعه و رسله،

\*مـــــــأمور به و هو قول الحق في هذه الأمور.

و لما كانت هذه قاعدة عــــامة كلية،

و كان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصَّ على قول الحق فيه، المخالف لطريقة اليهودية و النصرانية

#### فقال: (إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ رَسُولُ ٱللَّهِ)

أي: غاية المسيح عليه السلام و منتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين،

و هي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات و أجل المثوبات.

وأنه (وكلِمَتُهُو) التي

## (أَلْقَىٰهُمَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ)

أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى، و لم يكن تلك الكلمة، و إنما كان بها، و هذا من باب إضافة التشريف و التكريم.

و كذلك قوله: (وَرُوحٌ مِّنَّهُ)

أي: من الأرواح التي خلقها و كملها بالصفات الفاضلة و الأخلاق الكاملة، أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليها السلام،

فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام.

\*\*\* إِنَّا هُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ و خَلق مِنْ خَلْقِهِ، قَالَ لَهُ: كُنْ فَكَانَ،

وَ رَسُولٌ مِنْ رُسُلِهِ، وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، أَيْ:-

خَلقَه بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامْ، إِلَى مَرْيَمَ،

فَنَفْخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ، عَزَّ وَجَلَّ،

فَكَانَ عِيسَى بِإِذْنِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ،

وَ صَارَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ الَّتِي نَفَخَهَا فِي جَيْبِ درعها،

{مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلان الطَّعَامَ} [الْمَائِدَة: 75]

\*\*\* {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ} [آلِ عِمْرَانَ: 59] .

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ} [الْأَنْبِيَاءِ: 91]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ } [التَّحْرِيم: 12].

وَ قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ الْمَسِيح:

{إِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ } [الزُّخْرُفِ: 59] . \*\*\*صحيح البخاري

3435 عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّى، قَالَ:

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرَيْكَ لَهُ،

وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَ أَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ،

وَ كَلِمَتُهُ إِلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ، وَ الجَنَّةُ حَقٌّ، وَ النَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَل» قَالَ الوَلِيدُ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنَادَةَ:-وَ زَادَ (مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيَّهَا شَاءَ)()

# (فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمَّ )

\*الميسر: و لا تجعلوا عيسى و أمه مع الله شريكين.

\*\*\*وَ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّتِي تَأْتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الْمَائدَة: 73] .

وَ كَمَا َ قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي [وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَك } الْآيَةَ [الْمَائدَة: 116] ،

وَ قَالَ فِي أَوَّلِهَا: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} الْآيَةَ [الْمَائدَة: 72]

رُ عَهُ وَعُوْدُ لَهُمْ لَعْنَةُ اللهِ مِنْ جَهْلِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ ضَابِطٌ، \*\*\*فَالنَّصَارَى -عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ -مِنْ جَهْلِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ ضَابِطٌ، وَ لَا لِكُفْرِهِمْ حَدٌّ، بَلْ أَقْوَالُهُمْ وَ ضَلَالُهُمْ مُنْتَشِرٌ،

فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُهُ إِلَهًا،

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُهُ شَرِيكًا،

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُهُ وَلَدًا.

<sup>(</sup>حق) أمر ثابت وحاصل. (على ما كان من العمل) أي يكون دخوله الجنة على حسب ما قدم من أعمال في الدنيا فإن لم تكن له ذنوب يعاقب عليها بالنار كان من السابقين وإن كانت له ذنوب فأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ثم كانت نهايته إلى الجنة]

وَ هُمْ طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ لَهُمْ آرَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَ أَقْوَالٌ غَيْرُ مُؤْتَلِفَةٍ، وَ أَقْوَالٌ غَيْرُ مُؤْتَلِفَةٍ، وَ أَقْوَالٌ غَيْرُ مُؤْتَلِفَةٍ، وَ لَقَدْ أَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ حَيْثُ قَالَ:-

لَوِ اجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ النَّصَارَى لَافْتَرَقُوا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا.

السلام، عليه السلام،

أمر أهل الكتاب بالإيمان به و برسله،

و نهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة أحدهم عيسي،

و الثاني مريم، فهذه مقالة النصارى قبحهم الله.

فأمرهم أن ينتهوا، و أخبر أن ذلك خير لهم،

لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة،

و ما سواه فهو طريق الهلاك، ثم نزه نفسه عن الشريك و الولد

فقال: (إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ ).

أي: هو المنفرد بالألوهية، الذي لا تنبغي العبادة إلا له.

(سُبْحَننُهُ ) أي: تنزه و تقدس

(أَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ ) لأن

(لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ)

فالكل مملوكون له مفتقرون إليه، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد.

(وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَكِيلًا)

\*الميسر: على تدبير خلقه و تصريف معاشهم، فتوكّلوا عليه وحده فهو كافيكم. و لما أخبر أنه المالك للعالم العلوي و السفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية و الأخروية و حافظها، و مجازيهم عليها تعالى.

ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه، أي:-

و ذكر أنه عبده و رسوله،

لا يمتنع عنها رغبة عنها، لا هو (وَلَا ٱلْمَلَيْمِكُةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ )

\*\*\*كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ [لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ }الْأَنْبِيَاءِ: [26-29] إِلهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ وَ تنزيههم عن الاستكبار من باب أولى،

و نفى الشيء فيه إثبات ضده.

أي: فعيسى و الملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم،

و أحبوها و سعوا فيها بما يليق بأحوالهم،

فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم و الفوز العظيم،

فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته و لا لإلهيته،

بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار.

و لا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها و ترفعه عن العبادة كمالا بل هو النقص بعينه،

و هو محل الذم و العقاب،

و لهذا قال:

وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرِ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا)

أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه، المستنكفين و المستكبرين و عباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه العدل، و جزائه الفصل.

ثم فصل حكمه فيهم فقال:

#### (فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ

أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به، و عمل الصالحات من: -

[واجبات و مستحبات، من حقوق الله و حقوق عباده.]

#### (فَيُوَفِيهِمُ أُجُورَهُمُ )

أي: الأجور التي رتبها على الأعمال، كُلُّ بحسب إيمانه و عمله.

#### (وَيَزِيدُهُم مِّن فَضً لِلْهِ )

من الثواب الذي لم تنله أعمالهم و لم تصل إليه أفعالهم،

و لم يخطر على قلوبهم.

و دخل في ذلك كل ما في الجنة مـــــن:-

المآكل و المشارب، و المناكح، و المناظر و السرور، و نعيم القلب و الروح، و نعيم البدن،

بل يدخل في ذلك كل خير ديني و دنيوي رتب على الإيمان و العمل الصالح.

#### (وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ)

أي: عن عبادة الله تعالى

#### (فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)

و هو سخط الله و غضبه، و النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

#### (وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا

أي: لا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب،

و لا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب،

بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين، و تركهم في عذابهم خالدين،

و ما حكم به تعالى فلا راد لحكمه و لا مغير لقضائه.

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غَافِر: 60] أَيْ:-

صَاغِرِينَ حَقِيرِينَ ذَلِيلِينَ، كَمَا كَانُوا مُمْتَنِعِينَ مُسْتَكْبِرِينَ.

# يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُّ مِن زَّتِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينَا اللهَ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَكُوا بِهِ وَنَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ وَفَضَّلٍ

# وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا السَّ

يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة و الأنوار الساطعة، و يقيم عليهم الحجة، و يوضح لهم المحجة،

فقال: (يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّيِّكُمْ)

أي: حجج قاطعة على الحق تبينه و توضحه، و تبين ضده.

و هذا يشمل الأدلة العقلية و النقلية، الآيات الأفقية و النفسية (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)

و في قوله: (مِّن رَّبِّكُمُّ)

ما يدل على شرف هذا البرهان و عظمته،

حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية و الدنيوية،

فمن تربيته لكم التي يحمد عليها و يشكر، أن أوصل إليكم البينات،

ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم، و الوصول إلى جنات النعيم.

#### (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا)

و هو هذا القرآن العظيم، الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين و الأخبار الصادقة النافعة، و الأمر بكل عدل و إحسان و خير،

و النهي عن كل ظلم و شر،

فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره،

و في شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره.

و لكن انقسم الناس - بحسب الإيمان بالقرآن و الانتفاع به- قسمين:-

1-القسم الأول:-

(فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ)

أي:

1-اعترفوا بوجوده و اتصافه بكل وصف كامل،

2-و تنزيهه من كل نقص و عيب.

(وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِمَ )

أي:

1-لج\_\_\_\_\_أوا إلى الله و اعتمدوا عليه

2-و تبــــرؤوا من حولهم و قوتهم

3-و استعــانوا بربهم.

(فَسَكُيدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلٍ)

أي: فسيتغم للحاصة،

<u>– :\_\_\_\_\_\_\_</u>

1-يــوفقهم للخيرات

2-و يجـــزل لهم المثوبات،

3-و يـــدفع عنهم البليات و المكروهات

(وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا)

أي:

1-يوفقهم للعلم و العمل، معرفة الحق و العمل به.

أي: و من لم يؤمن بالله و يعتصم به و يتمسك بكتابه: -

1-منعه من رحمته،

2-و حـــرمهم من فضله،

فلم يهتـــدوا،بل ضلوا ضلالا مبينا،

عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة و الحرمان، نسأله تعالى العفو و العافية و المعافاة.

يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَّةِ إِنِ امْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُّ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمّا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنكَيْنِينِينَ اللّهُ لَكِ مَنْ لَكُ مُ اللّهُ لَكُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنكَيْنِينِينَا لِللّهُ لَكُو مِثْلُ حَظِّ الْأُنكَيْنِينِينَا لِي اللّهُ الرَّالَةُ لِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الللهُ لَكُو مِنْ الرحيمِ الله الرحمن الرحيمِ الله الرحمن الرحيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِهِ إِلَّا مَا يُتَلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ (اللهَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا عُلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا عُجِلُوا شَعَنَهِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحُرَامَ وَلَا الْمُدْى وَلَا الْقَلْتِهِدَ وَلَا عَلَيْهَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ يَشِعُونَ فَضَلًا مِن تَتِهِمْ وَرِضُونَا وَلَا المُلْدَى وَلَا الْقَلْتِهِدَ وَلَا عَلَيْهُ الْمُنْتَى الْحُرَامِ وَلَا الْمُنْتَى وَلَا الْقَلْتُهِدَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الشَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَّةِ إِنِ اَمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخَتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمّا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

# ٱلثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوَا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْزُيبَيِنُ ٱللَّهُ لَكُمُّمَ أَن تَضِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكًا ﴿ ﴿ ﴾ لَا لَنْهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكًا ﴿ ﴿

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:-

صحيح البخاري

4605 عن البراء (ضي الله عنه، قال:

آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةً، وَآخِرُ آيَة نَزَلَتْ:

{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ: اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ } [النساء176]

\*\*\* صحیح مسلم

(1616) عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: -

مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ أَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوبِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] "()

(ماشيان) هكذا هو في أكثر النسخ ماشيان وفي بعضها ماشيين وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديره وهما ماشيان(الكلالة) قالوا هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث قإن وقع على الوارث فهم من سوى الوالد والولد وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد وقال النووي اختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه وقيل من الإحاطة ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها ومنه كل في مشبه إذا انقطع لبعد مسافته واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال أحدها الموارثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم

قد تقدم أنها نزلت في جابر {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} و هنا يقول إنها نزلت فيه {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة}

وقد رجع الحافظ ابن كثير رحمه الله أن آية {يُوصِيكُمُ اللّهُ} نزلت في بنات سعد بن الربيع

و أن آية {يسْتُفْتُونَكَ} نزلت في جابر

فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات و لم يكن له بنات ا. هـ. وقال الحافظ في الفتح ج9 ص33 :-

و هذه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لي،

و قد قدمت المستند واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم.

و أقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا في قصة جابر في آن واحد إذ الحديث حديث واحد يدور على محمد بن المنكدر،

فبعضهم يرويه عنه ويقول آية الميراث وبعضهم يرويه عنه ويقول: {يُوصيكُمُ اللّهُ} وبعضهم يرويه عنه ويقول:

{يَسْتَفْتُونَكَ} فإن قيل يشكل عليك أن آية {يُوصيكُمُ اللّهُ}

نزلت في شأن جابر وبنات سعد بن الربيع

و قد استشهد بأحد وآية {ويُسْتُفْتُونَكَ} من آخر القرآن نزولا. أقول: لا إشكال فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن الربيع لا يلزم أنها قسمت تركته بعد موته.

وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد والرابع أنه اسم للمال المورث

على أنه لا ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل فهو سيئ الحفظ كما هو معروف من ترجمته.

#### (يَسُتَفْتُونَكَ)

أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله ﷺ أي: في الكلالة

#### بدليل قوله: (قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَّةِ)

\*\*\*مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِكْلِيلِ الَّذِي يُحِيطُ بِالرَّأْسِ مِنْ جَوَانِبِهِ؛

وَ لِهَذَا فَسَّرَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: -

مَِنْ يَهُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ، وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ:- الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

\*\*\*صحيح البخاري

5588 - عَنِ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:-

خَطَبَ عُمَرُ، عَلَى مِنْبَر رَسُولِ اللَّهِ عُمَرُ، عَلَى مِنْبَر رَسُولِ اللَّهِ عُلَى فَقَالَ:-

إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ هِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:-

العِنَبِ وَ التَّمْرِ وَ الحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ العَسَلِ،

وَ الخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ.

وَ ثَ لَثُّ:- وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا:- الجَدُّ، وَ الكَلاَلَةُ، وَ أَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا " قَالَ:-

قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الأُرْزِ؟

قَالَ: " ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ - أَوْ قَالَ: - عَلَى عَهْدِ عُمَرَ "

وَ قَالَ حَجَّاجٌ: عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ: «مَكَانَ العِنَبِ الزَّبِيبَ» ()

\*\*\*صحیح مسلم

رَ 1617) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ،

فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَ ذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ:-

إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِّي مِٰنَ الْكَلَالَةِ،

مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ،

وَ مَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى ظَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي،

وَ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَلا تَكْفِيكَ آيَةُ ٱلصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرٍ سُورَةِ النِّسَاءِ،

وَ إِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِيَ بِهَا مَنَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَ مَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ»، \*\*\*صحيح البخاري

6741 عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ»

ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ:- قَضَى فِينَا، وَ لَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

\*\*\*صحيح البخاري

6736 - عَن هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبيلَ، قَالَ:-

سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَ الْبَنةِ ابْنِ وَ أُخْتٍ،

فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ،

(يعهد إلينا عهدا) يبين لنا بيانا فيها

<sup>(</sup>الجد) أي أحوال ميراثه

<sup>(</sup>الكلالة) أي من هي على التحقيق وهي القرابة من غير جهة الأصول والفروع

<sup>(</sup>أبواب من أبواب الربا) بعض المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل

<sup>(</sup>قال قلت) القائل هو أبو حيان التيمي أحد الرواة

<sup>(</sup>يا أبا عمرو) هي كنية الشعبي

<sup>(</sup>بالسند) بلاد بالقرب من الهند ولعلها الصين]

وَ أْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَ أُخْبَرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ:-

لَقَدْ ضَلَلُّتُ إِذًا وَ مَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ،

أَقْضِي فِيهَا مَا قَضَى النَّبِيُّ عَلِيُّ:

«لِلَابْنَةِ النِّصْفُ، وَ لِابْنَةِ آَبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقُوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ:-

لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمَّ ( )

⊙و هي الميت يموت و ليس له ولد صلب و لا ولد ابن، و لا أب، و لا جد،

و لهذا قال: (إِنِ أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدٌ)

أي: لا ذكر ولا أنشى، لا ولد صلب ولا ولد ابن.

و كذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة،

و الأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد،

فإذا هلك وليس له ولد ولا والد

(وَلَهُ وَأَخْتُ ) أي: شقيقة أو لأب، لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها.

(فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرُكُ )

<sup>(</sup>فسيتابعني) يوافقني في قولي. (لقد ضللت. .) أي لو وافقته وقلت بحرمان بنت الابن لكنت ضالا لمخالفتي صريح السنة الثابتة عندي(الحبر) العالم الذي يحسن الكلام ويزينه والمراد ابن مسعود رضي الله عنه]

أي نصف متروكات أخيها، من نقود و عقار و أثاث و غير ذلك، و ذلك من بعد الدين و الوصية كما تقدم.

(وَهُو) أي: أخوها الشقيق أو الذي للأب

# (يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ)

و لم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله،

إن لم يكن صاحب فرض و لا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض.

\*\*\*وَ الْأَخُ يَرِثُ جَمِيعَ مَا لَهَا إِذَا مَاتَتْ كَلَالَةً، وَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ، أَيْ:-

وَ لَا وَالِدَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا وَالِدٌ لَمْ يَرِثِ الْأَخُ شَيْئًا،

فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ مَعَهُ مَنْ لَهُ فَرْضٌ، صُرِفَ إِلَيْهِ ۖ فَرْضُهُ؛ كَزَوْجٍ، أَوْ أَخٍ مِنْ أُمِّ، وَصُرفَ الْبَاقِي إِلَى الْأَخِ؛

لَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّا اللَّهَ عَلَى:- أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَلأَوْلَى رَجلِ ذَكَر

(فَإِن كَانَتًا) أي: الأختان

(ٱثْنَتَيْنِ) أي: فما فوق

(فَلَهُمَا ٱلثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُّ وَإِن كَانُوٓا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنُ

أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث

(فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيَيْنُ )

فيسقط فرض الإناث و يعصبهن إخوتهن.

# (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواً)

أي: يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها، و يوضحها و يشرحها لكم

[فضلا منه و إحسانا]

#### لك\_\_\_\_\_ :-

- 1-تهتـــدوا ببيانه،
- 2-و تعملـــوا بأحكامه،

#### (وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكًا)

أي: عالم بالغيب و الشهادة و الأمور الماضية و المستقبلة،

و يعلم حاجتكم إلى بيانه و تعليمه،

فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة و الأمكنة.

# تفسير سورة المائدة و هي مدنية بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودُ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم لِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُواْ شَعَتَهِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا عَامِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونَأُو إِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواُوتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَى ۗ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَاتَّعُواْ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِٱلْمُقُودُ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم إِلَّا مَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّ (يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ)

○هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بــــ:-

الوفاء بالعقود، أي:-

1- بإكمـــالها،

<sup>\*\*\*</sup>العهود

<sup>\*\*\*</sup> هِيَ سِتَّةٌ:

<sup>1-</sup>عَهْدُ اللهِ، 2-وَ عَقْدُ الْحِلْفِ،-3 وَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ،

<sup>4-</sup>وَ عَقْدُ الْبَيْعِ،5-وَ عَقْدِ النِّكَاحِ، 6-وَ عَقْدِ الْيَمِينِ.

- 2-و إتم\_\_\_امها،
- 3-و عـــدم نقضها و نقصها.
- و هذا شامل للعقود التي بين العبد و بين ربه، مــــن :-
  - 1-التـــزام عبوديته،
  - 2-و القيــام بها أتم قيام،
  - 3-و عـــدم الانتقاص من حقوقها شيئا،
    - 🜣 و التي بينه و بين الرسول:
    - بطـــاعته و اتبــاعه،
    - 🛱 و التي بينه و بين الوالدين و الأقارب، :
  - ببرهــــم و صلتهــم، و عدم قطيعتهــم.
    - ♦ و التي بينه و بين أصحابه مـــــن:
- القيام بحقوق [الصحبة في الغنى و الفقر، و اليسر و العسر]
  - 🚓 و التي بينه و بين الخلق مـــــن :-
    - عقود المعاملات، كــــــ
- [البيع و الإجارة، و نحوهما، و عقود التبرعات كالهبة و نحوها] بل و القيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: – (إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً)

06-م 05\_ص106

-<u>:----</u>

1-التنـــاصر على الحق،

2-و التعاون عليه و التآلف بين المسلمين و عدم التقاطع.

فهذا الأمر شامل لأصول الدين و فروعه،

فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها .

ثم قال ممتنا على عباده:

#### (أُحِلَّتُ لَكُم)

أي: الأجلكم، رحمة بكم

#### (بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ)

من الإبل و البقر و الغنم،

بل ربما دخل في ذلك :-

[الوحشي منها، و الظباء و حمر الوحش، و نحوها من الصيود.] و استدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح.

#### (إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ)

تحريمه منها في قوله:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنَحَنِقَةُ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾ المائدة: ٣

فإن هذه المذكورات و إن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة.

قال هذه المدخورات و إن خالت من بهيمه الا تعام عاله محرمه. و لما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال و الأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام فقال:

#### (غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ)

أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال،

إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد

# (وَأَنتُمْ حُرْمٌ )

أي:-متجرئون على قتله في حال الإحرام،

و في الحرم، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا، كالظباء و نحوه.

و الصيد هو الحيوان المأكول المتوحش.

# أَإِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ )

أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته،

1-كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم و دفع المضار عنكم.

2-و أحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم،

3-و حرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض، من الميتة و نحوها، صونا لكم و احتراما،

4-و من صيد الإحرام احتراما للإحرام و إعظاما.

يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا آلَيْنَ الْمُدَى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا آلَيْنَ الْمُدَّالُمُ فَاصْطَادُواْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَرِضُونًا فَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَرِضُونًا فَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَعْمَ وَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْمَدُولُوتَعَاوَثُوا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْمَدُولُوتَعَاوَثُوا عَلَى اللهِ فَي وَالْفَدُونُ عَلَى اللهِ وَالنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْفَدُونُ وَالنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْفَدُونُ وَالنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْفَدُونُ وَالْفَدُونُ وَالنَّقُومَ اللّهَ إِلَى اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (آ)

يقول تعالى ( يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَابِرَ ٱللَّهِ)

أي: محرماته التي أمركم بتعظيمها، و عدم فعلها،

و النهي يشمل النهي عن فعلها،

و النهي عن اعتقاد حلها؛

فهو يشمل النهي، عـــــن: –

فعل القبيح، و عن اعتقاده.

و يدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام، و محرمات الحرم.

و يدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: (وَلَا ٱلشُّهُرَ ٱلْحُرَامُ)

\*\*\*صحيح البخاري

3197 عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَ الأَرْضَ، اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَ الأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ:-

ذُو القَعْدَةِ وَ ذُو الحِجَّةِ وَ المُحَرَّمُ، وَ رَجَبُ مُضَرَ،

الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَ شَعْبَانَ " $ilde{N}$ )

أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه و غيره من أنواع الظلم كما قال تعالى:

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)

و الجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى:

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)

و غير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا،

<sup>(</sup>الزمان) اسم لقليل الوقت وكثيره والمراد به هنا السنة. (استدار كهيئته) عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السماوات والأرض وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المحرم ليقاتلوا فيه وهكذا يؤخرونه كل سنة فينتقل من شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به. (حرم) محرمة لا يقاتل فيها إلا من اعتدى. (رجب مضر) نسب إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريه أشد من غيرها]

و الوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا.

و بأن النبي على قاتل أهل الطائف في ذي القعدة، و هو من الأشهر الحرم. و قال آخرون:-

إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية و غيرها، مما فيه النهى عن ذلك بخصوصه،

و حملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك،

و قالوا: المطلق يحمل على المقيد.

و فصل بعضهم فقال:-

لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم،

و أما استدامته و تكميله إذا كان أوله في غيرها، فإنه يجوز.

و حملوا قتال النبي الله الطائف على ذلك،

kلأن أول قتالهم في k حنين k في k شوال k

و كل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع.

فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال،

فإنه يجوز للمسلمين القتال، دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام و غيره بإجماع العلماء.

وقوله: (وَلَا ٱلْهَدْى)

\*الميسر: ولا تستحلُّوا حرمة الهدِّي،

أي: و لا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة، أو غيرهما، من نعم و غيرها،

فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، و لا تأخذوه بسرقة أو غيرها، و لا تقصروا به، أو تحملوه ما لا يطيق، خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه و عظموا من جاء به.

#### (وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ)

\*الميسر: و لا ما قُلِّد منه؛ إذ كانوا يضعون القلائد،

و هي ضفائر من صوف أو وبر في الرقاب

علامةً على أن البهيمة هَدْيٌ و أن الرجل يريد الحج،

الهدي، حاص من أنواع الهدي،

و هو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى،

فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله،

و حملا للناس على الاقتداء،

و تعليما لهم للسنة،

و ليعرف أنه هدي فيحترم،

و لهذا كان تقليد الهدي من السنن و الشعائر المسنونة.

\*\*\* صحيح البخاري

1534 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ:-إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:-سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﴿ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ:-صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ وَ قُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ "()

#### (وَلا عَلِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ)

أي: قاصدين له

## (يَبْنَغُونَ فَضُلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونًا)

\*\*\* فَأَمَّا مَنْ قَصَدَهُ بِالْإِلْحَادِ فِيهِ وَ الشِّرْكِ عِنْدَهُ وَ الْكُفْرِ بِهِ، فَهَذَا يُّنْعُ كَمَا قَالَ تَعَالَى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التَّوْبَةِ: 28]

وَ لِهَذَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَامَ تِسْعٍ -لَمَّا أَمَّر الصِّدِّيقَ عَلَى الْحَجِيجِ-علِيّا،

وَ أَمِرَهُ أَنْ يُنَادِيَ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَرَاءَةٍ،

وَ أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك، وَ لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيان (4).

<sup>(</sup>وادي العقيق) قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. ومعنى العقيق الذي شقه السيل قديها من العق وهو الشق. (آت) اسم فاعل من أق وهو جبريل عليه السلام. (المبارك) من البركة وهي الزيادة والنماء في الخير. (عمرة في حجة) أي اجعل عمرتك مقرونة بالحج]

أي: من قصد هذا البيت الحرام، و قصده فضل الله بالتجارة و المكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه و عمرته و الطواف به، و الصلاة، و غيرها من أنواع العبادات،

1-أكــــرموه،

2-و عظمـــوا الوافدين الزائرين لبيت ربكم.

و دخل في هذا الأمر الأمرُ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله

و جعل القاصدين له مطمئنين مستريحين،

غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، و لا على أموالهم من المكس و النهب و نحو ذلك.

و هذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)

فالمشرك لا يُمَكَّن من الدخول إلى الحرم.

و التخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت

[ابتغاء فضل الله أو رضوانه ] - يــــــدل على: -

أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي،

فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى:

﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ الحج: ٢٥ و لما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال:-

# (وَ إِذَا حَلَلْتُمْ )

أي: إذا حللتم من الإحرام بالحج و العمرة،

و خرجتم من الحرم

#### (فَأَصَطَادُوا)

حل لكم الاصطياد، و زال ذلك التحريم.

و الأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.

## (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ)

أي: لا يحملنكم بغض قوم و عداوتهم و اعتداؤهم عليكم،

# (أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً)

حيث صدوكم عن المسجد، على الاعتداء عليهم، طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله، و يسلك طريق العدل،

و لو جُنِي عليه أو ظلم و اعتدي عليه،

فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه، أو يخون من خانه.

# (وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ )

أي: ليعن بعضكم بعضا على البير. و هـو:-

اسم جامع لكل ما يحبـــه الله و يرضــهاه، من: -

[الأعمال الظاهرة و الباطنة، من حقوق الله و حقوق الآدميين]

## و التقـــــوى في هذا الموضع:-

اسم جــــامع لترك كل ما يكرهه الله و رسوله، من:-

[ الأعمال الظاهـــرة و الباطنــة.]

و كلُّ خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها،

أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها،

فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، و بمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل قول يبعث عليها و ينشط لها، و بكل فعل كذلك.

## (وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِ)

و هو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، و يحرج.

# (وَالْمُدُونِ )

و هو التعدي على الخَلْق في [دمائهم و أموالهم و أعراضهم]

○فكل معصية و ظلم يجب على العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غيره على تركه.

\*\*\*صحيح البخاري

6952- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟

قَالَ: «تَخُجُزُهُ، أَوْ مَّنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»

# (وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ)

على من عصاه و تجرأ على محارمه،

فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل و الآجل.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخَنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُثَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُوا بِٱلْأَزْ لَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِفَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِج مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْكُواَ لَللَهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَب مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخْدَ أَيْوَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ 🐠

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُنَكُمُ ٱلْمَنْخَنِقَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُثَرِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُ سِمُواْ بِٱلْأَزْلَيْمُ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا

# تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَأَثَمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْخَشْوَ الْإِشْلَامَ دِينَا فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْنِمِ لِإِثْنِمِ الْإِشْلَامَ دِينَا فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْنِمِ لِإِثْنِمِ اللهَ عَفُولُ تَحِيمُ اللهَ عَفُولُ تَحِيمُ اللهَ عَفُولُ لَرَحِيمُ اللهَ اللهَ عَفُولُ لَرَحِيمُ اللهَ اللهَ عَفُولُ لَرَحِيمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ )

هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: -

(إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)

و اعلم أن الله تبارك و تعالى لا يُحرّم ما يحرّم إلا صيانة لعباده،

و حماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات،

و قد يبين للعباد ذلك و قد لا يبين.

فأخبر أنه حرم (ٱلْمَيْتَةُ)

و المراد بالميتـــــة:-

ما فُقِدَت حياتُهُ بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها،

و هو احتقان الدم في جوفها و لحمها المضر بآكلها.

و كثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها، فتضر بالآكل.

و يستثنى من ذلك [ميتة الجراد و السمك] فإنه حلال.

\*\*\* سنن أبي داود

83 - عن أَيِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:-يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَ نَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ،

فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ هِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

(وَٱلدُّمْ) أي: المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى.

## (وَكُمُّ ٱلْجِنْزِيرِ)

\*\*\*إِنْسِيَّهُ وَ وَحْشِيَّهُ

و ذلك شامل لجميع أجزائه،

و إنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع،

لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم.

أي: فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث.

\*\*\*صحیح مسلم

2260 عَنْ سُلَيْمَاٰنَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَثَّا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ دَمِهِ»()
-فَإِذَا كَانَ هَذَا التَّنْفِيرُ لِمُجَرَّدِ اللَّمْسِ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّهْدِيدُ وَ الْوَعِيدُ الْأَكِيدُ عَلَى أَكْلِهِ وَ التَّغَذِّي بِهِ،

وَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى شُمُول اللَّحْمِ لِجَمِيعِ الْأَجْزَاءِ مِنَ الشَّحْمِ وَ غَيْرِهِ.

\*\*\*صحيح البخاري

2236 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ:-

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَ هُوَ مِ كَمَّ: «إِنَّ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَ المَيْتَةِ وَ الخِنْزِيرِ وَ الأَصْنَامِ»،

<sup>(</sup>بالنردشير) قال العلماء النردشير هو النرد فالنرد عجمى معرب وشير معناه حلو]

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَ يُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟

فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ»،

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ ذَلِكَ:

قَاٰتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَهَنَهُ()

## (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِـِـ)

أي: ذُكر عليه اسم غير الله تعالى، مــــن:-

[الأصنام و الأولياء و الكواكب و غير ذلك من المخلوقين.]

فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة،

فذكر اسم غيره عليها، يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى.

#### (وَٱلْمُنْخَنِقَةُ)

أي: الميتة بخنق، بيد أو حبل، أو إدخالها رأسها بشيء ضيق،

فتعجز عن إخراجه حتى تموت.

## (وَالْمُوقُوذَةُ )

أي: الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة، أو هدم شيء عليها، بقصد أو بغير قصد.

\*\*\*صحيح البخاري

<sup>(</sup>يطلى) يدهن. (يستصبح بها الناس) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها. (شحومها) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما}. (جملوه) أذابوه واستخرجوا دهنه]

2054 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:-

سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَن المِعْرَاضِ، فَقَالَ:-

«إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ، وَ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ، فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ»،

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَ أُسِمِّي،

فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمٍّ عَلَيْهِ،

وَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ؟

قَالَ: «لاَ تَأْكُلْ، إِنَّا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ»(Đ)

#### (وَٱلْمُثَرَدِّيَةُ )

أي: الساقطة من علو، كجبل أو جدار أو سطح و نحوه، فتموت بذلك.

(وَٱلنَّطِيحَةُ ) و هي التي تنطحها غيرها فتموت.

## (وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ)

من ذئب أو أسد أو نمر، أو من الطيور التي تفترس الصيود،

فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع، فإنها لا تحل.

## وقوله: (إِلَّا مَا ذَّكَّيْتُمُ)

راجع لهذه المسائل، من منخنقة، و موقوذة، و متردية، و نطيحة، و أكيلة سبع، إذا ذكيت و فيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها،

<sup>(</sup>المعراض) سهم لا ريش عليه وفيه خشبة ثقيلة أو عصا وقيل هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا. (وقيذ) موقوذ وهو المقتول بالخشب ونحوه. (أخذ) أي الصيد]

و لهذا قال الفقهاء:

« لو أبان السبع أو غيره حشوتها، أو قطع حلقومها، كان وجود حياتها كعدمه، لعدم فائدة الذكاة فيها »

و بعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها

و فيها حياة حلت و لو كانت مبانة الحشوة و هو ظاهر الآية الكريمة

#### (إِلَّا مَا ذَّكَّيْتُمُ)

\*\* عَائِدٌ عَلَى مَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ عَلَيْهِ، مِمَّا انْعَقَدَ سَبَبُ مَوْتِهِ فَأَمْكَنَ تَدَارَكُهُ بِذَكَاةٍ، وَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِ: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرِدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} \*\*\* الْمُذَكَّاةَ مَتَى تَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ تَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْحَيَاةِ فِيهَا بَعْدَ الذَّبْحِ، فَهِيَ حَلَالٌ. وَ هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ

\*\*\*صحیح مسلم

(1968) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قُلْتُ: -

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُوَ الْعَدُوِّ غَدًا، وَ لَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى،

قَالَ ﷺ: «أَعْجِلْ - أَوْ أَرْنِي - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ،

فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَ الظُّفَرَ، وَ سَأُحَدِّثُكَ، ٰ

أُمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»،

قَالَ: وَ أَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَ غَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ،

فَرَمَاهُ رَجُلُ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ

إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»( )

#### (وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ)

\*\*\*كَانَتِ النُّصُبُ حِجَارَةً حَوْلَ الْكَعْبَةِ،

قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَ هِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًّا،

كَانَ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا يَذْبَحُونَ عِنْدَهَا،

وَ يَنْضَحُونَ مَّا أَقْبَلَ مِنْهَا إِلَى الْبَيْتِ بِدِمَاءِ تِلْكَ الذَّبَائِح،

وَ يُشَرِّحُونَ اللَّحْمَ وَ يَضَعُونَهُ عَلَى النُّصُبِ.

\*\*\*فَنَهَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذَا الصَّنِيع،

وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَكْلَ هَذِهِ الذَّبَائِحِ الَّتِي فُعِلَتْ عِنْدَ النُّصُبِ حَتَّى وَ لَوْ كَانَ يُذْكَرُ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ فِي الذَّبْحِ عِنْدَ النُّصُبِ مِنَ الشِّرُكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ تَحْرِيمُ مَا أهل به لغير الله.

<sup>(</sup>أرنى) في النهاية قد اختلف في ضيغتها ومعناها قال الخطابي هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللغة فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته وقد طلبت لي مخرجا فرأيته يتجه لوجوه أحدها أن يكون من قولهم أران القوم فهم مرينون إذا هلكت مواشيهم فيكون معناه أهلكها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر أرن والثاني أن يكون إأرن بوزن إعرن من أرن يأرن إذا نشط وخف يقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا والثالث أن يكون بمعنى والثاني أن يكون الحز ولا تفتر من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لئلا تزل عن المذبح وتكون الكلمة إرن بوزن إرم وقال الزمخشري كل ما علاك وغلبك فقد ران بك ورين بفلان ذهب به الموت وأران القوم إذا رين بواشيهم أي هلكت وصاروا ذوي رين في مواشيهم فمعنى إرن أي صر ذا رين في ذبيحتك ويجوز أن يكون أراد تعدية ران أي أزهق نفسها وقال القسطلاني بهمزة مفتوحة وراء ساكنة ونون مكسورة وياء حاصلة من إشباع كسرة النون (أنهر الدم) معناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجرى الماء في النهر يقال نهر الدم وأنهرته

<sup>(</sup>انهر الدم) معناه اساله وصبه بحره وهو مشبه بجري الماء في النهر يفان نهر الدم وانه (وذكر اسم الله) هكذا هو في النسخ كلها وفيه محذوف أي وذكر اسم الله عليه أو معه

<sup>(</sup>ليس السن والظفر) السن والظفر منصوبان بالاستثناء بليس

<sup>(</sup>نهب) هو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة

<sup>(</sup>فند منها بعير) أي شرد وهرب نافرا

<sup>(</sup>أوابد) جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشرود يقال منه أبدت تأبد وتأبدت ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت]

\*الجِزائري: ما ذبح على الأصنام المنصوبة التي تمثل:-

[إلها أو زعيماً أو عظيماً]

و مثلها ما ذبح على أضرحة الأولياء و قبورهم و على الجان.

## (وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَيمِ )

أي: و حُرم عليكم الاستقسام بالأزلام.

و معنى الاستقسام:-

طلب ما يُقسم لكم و يقدر بها،

و هي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية،

مكتوب على أحدها :-« افعل »

و على الشـــاني :-«لا تفعل »

و الشالث :- غفل لا كتابة فيه.

فإذا هَمَّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما،

أجال تلك القداح المتساوية في الجرم،ثم أخرج واحدا منها،

ثمن خرج المكتوب عليه « افعل » مضى في أمره،

ثو إن ظهر المكتوب عليه « لا تفعل » لم يفعل و لم يمض في شأنه،

\$\$ و إن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه،

أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرمه الله عليهم،

الذي في هذه الصورة و ما يشبهه،

\*\*\*صحيح البخاري

1601 عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَٰ قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَ فِيهِ الآلِهَةُ، فَأَخْرِجِتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَ إِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ:

سَنَّ اللَّهُ اللَّهُ، أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ». فَدَخَلَ البَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ( )

\*\*\*صلاة الاستخارة:-

صحيح البخاري

6382عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:-

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ: -

إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن ثُمَّ يَقُولُ:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ،

وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم،

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ، وَ تَعْلَمُ وَ لاَ أَعْلَمُ، وَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -

أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي،

وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِّينِي وَمَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي –

أَوْ قَالَ:-في عَاجِل أَمْرِي وَ آجِلِهِ -

فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ،

<sup>(</sup>لما قدم) مكة. (الآلهة) الأصنام التي كانوا يزعمون أنها آلهة. (الأزلام) جمع زلم وهي أعواد نحتوها وكتبوا على أحدها (افعل) والآخر (لا تفعل) والثالث لا شيء عليه فإذا أرادوا القيام بعمل ضربوا بها أي جعلوها في كيس أو نحوه وأدخل السادن أو غيره يده وأخرج واحدا منها فأيها خرج عملوا بها كتب عليه. (لم يستقسما) لم يطلبا القسم أي معرفة ما قسم لهما وما لم يقسم]

وَ اقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ "() (ذَالِكُمْ فِسُقُ )

الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات، التي حرمها الله صيانة لعباده، و أنها فسق، أي: - خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.

ثم امتن على عباده بقوله:

ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَّافَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ)

\*\*\*صحیح مسلم

َ (2812) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَذْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،

و لَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ»(Ĝ

و اليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله دينه، و نصر عبده و رسوله،

<sup>(</sup>عبد الرحمن بن أبي الموال) ويجيء أيضا (الموالي) على وزن الجواري]

<sup>(</sup>ولكن في التحريش بينهم) أي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها]

و انخذل أهل الشرك انخذالا بليغا، بعد ماكانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم، طامعين في ذلك.

فلما رأوا عز الإسلام و انتصاره و ظهوره، يئسوا كل اليأس من المؤمنين، أن يرجعوا إلى دينهم،

و صاروا يخافون منهم و يخشون،

و لهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي السنة عشر حجة الوداع - لم يحج فيها مشرك، و لم يطف بالبيت عريان.

\*\*\*وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ:-

أَنَّهُمْ يَئِسُوا مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُسْلِمِينَ، هِمَا تَمَيَّزَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُخَالفَة للشِّرْك وَ أَهْله؛

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى آمِرًا عَبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَصْبِرُوا وَ يَثْبُتُوا فِي مُخَالَفَةِ الْكُفَّارِ، وَ لَا يَخَافُوا أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ،

فَقَالَ: {فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} أَيْ:-

لَا تَخَافُوا مِنْهُمْ فِي مُخَالَفَتِكُمْ إِيَّاهُمْ وَ اخْشَوْنِي،

11

أَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ ۖ أَبِيدَهُمْ وَ أُظْفِرْكُمْ بِهِمْ،

وَ أَشِفِ صُدُورَكُمْ مِنْهُمْ، و أجعلكم فوقهم في الدنيا و الآخرة.

و لهذا قال: (فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونُ )

أي: - فلا تخشوا المشركين، و اخشوا الله الذي نصركم عليهم و خذلهم،

و رد كيدهم في نحورهم.

(ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمَّ دِينَكُمْ)

بتمام النصر، و تكميل الشرائع الظاهرة و الباطنة، الأصول و الفروع، و لهذا كان الكتاب و السنة كافيين كل الكفاية،

في أحكام الدين أصوله و فروعه.

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم و أحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب و السنة، من علم الكلام و غيره، فه \_\_\_\_\_\_\_\_:\_

[جـــاهل، مبطـــل في دعواه]

قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله و دعا إليه،

و هذا من أعظم الظلم و التجهيل لله و لرسوله.

(وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي)

الظاهرة و الباطنة

## (وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا)

أي: اخترته و اصطفيته لكم دينا، كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، و احمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل الأديان و أشرفها و أكملها.

\*\*\* هَذِهِ أَكْبَرُ نِعَمِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ

حَيْثُ أَكْمَلَ تَعَالَى لَهُمْ دِينَهُمْ،

فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينِ غَيْرِهِ،

وَ لَا إِلَى نَبِيٍّ غَيْرٍ نَبِيِّهِمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ؛

وَ لِهَذَا جَعَلَهُ اللهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ،

وَ بَعَثَهُ إِلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ،

وَ لَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ، وَ لَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ،

وَ كُلِّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَ صِدْقٌ لَا كَذِبَ فِيهِ وَ لَا خُلْف، كَمَا قَالَ تَعَالَى:{وَمَّاتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا} [الْأَنْعَامِ: 115] أَيْ:-صِدْقًا فِي الْأَخْبَار،

وَ عَدْلًا فِي الْأَوَامِرِ وَ النَّوَاهِي،

فَلَمَّا أَكْمَلَ الدِّينَ لَهُمْ تََّتَ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمْ وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى {الْيَوْمَ أَكُمُ لِثَ لَكُمُ وَأَةًمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دينًا} أَيْ:-

فَارْضَوْهُ أَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ،

فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي رَضِيَهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ وَ بَعَثَ بِهِ أَفْضَلَ رُسُلِهِ الْكِرَامِ، وَ أَنْزَلَ بِهِ أَشْرَفَ كُتُبِهِ.

\*\*\*صحيح البخاري

4407 عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أُنَاسًا، مِنَ اليَهُودِ قَالُوا:-

لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا لاَّتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا،

فَقَالَ عُمَرُ:-أَيَّةُ آيَةٍ؟ فَقَالُوا:

{اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَهْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دينًا} [المائدة: 3].

فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ أُنْزِلَتْ أُنْزِلَتْ،

وَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ»

\*\*\*صحيح البخاري

4606 عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَتِ اليَهُودُ لِعُمَرَ: - إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا،

فَقَالَ عُمَرُ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَ أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَتْ:-

يَوْمَ عَرَفَٰةَ وَ إِنَّا وَ اللَّهَ بِعَرَفَةً - قَالَ سُفْيَانُ:-وَ أَشُكُّ - كَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَمْ لاَ {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]

## (فَكُنِ ٱضْطُرٌ)

أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة،

في قوله: (في مُغْمَصَةٍ)

أي: مجاعة

(غَيْرَ مُتَجَانِفِ ) أي: مائل

(لَإِثْمِهِ ) بأن لا يأكل حتى يضطر، و لا يزيد في الأكل على كفايته

(فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ)

حيث أباح له الأكل في هذه الحال،

و رحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه.

14

يَسْتَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَكُمْ أُلُو أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ الْ

يقول تعالى لنبيه محمد على: (يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمٌّ) من الأطعمة؟

# (قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ )

و هي كل ما فيه نفع أو لذة، من غير ضرر بالبدن و لا بالعقل،

فدخل في ذلك جميع الحبوب و الثمار التي في القرى و البراري،

و دخل في ذلك جميع حيوانات البحر و جميع حيوانات البر،

إلا ما استثناه الشارع، كالسباع و الخبائث منها.

و لهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبْيِثَ ﴾ الأعراف: ١٥٧

وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ

وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

#### (وَمَا عَلَمْتُ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ)

أي: أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية.

#### <u>O</u>دلت هذه الآية على أمـــور:-

1- لطف الله بعباده و رحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال،

و أباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح،

#### و المراد ب (الْجُوَارِج ):-

الكلاب، و الفهود، و الصقر، و نحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.

2- أنه يشترط أن تكون معلمة، بما يُعَدُ في العرف تعليما،

بأن يسترسل إذا أرسل، و ينزجر إذا زجر، و إذا أمسك لم يأكل،

و لهذا قال: (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ)

أي: أمسكن من الصيد لأجلكم.

و ما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه،

و لعله أن يكون أمسكه على نفسه.

3-اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير و نحوهما،

لقوله: ( مِنَ الْجَوَارِح )

مع ما تقدم من تحريم المنخنقة.

فلو خنقه الكلب أو غيره، أو قتله بثقله لم يبح هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها،

و المشهور أن الجوارح بمعنى الكــــواسب أي:-

المحصلات للصيد و المدركات لها

فلا يكون فيها على هذا دلالة و الله أعلم .

\*\*\*كقوله ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ بِأَلِنَّهَارِ ﴾ الأنعام: ٦٠

16

أي ما كسبتم من خير و شر

\*\*\*الجرح هو الكسب

4-جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح،

مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده و تعليمه جواز اقتنائه.

5- طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد،

لأن الله أباحه و لم يذكر له غسلا فدل على طهارته.

6-فيه فضيلة العلم، و أن الجارح المعلم - بسبب العلم- يباح صيده،

و الجاهل بالتعليم لا يباح صيده.

7-أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما، ليس مذموما،

و ليس من العبث و الباطل. بل هو أمر مقصود،

[لأنه وسيلة لحل صيده و الانتفاع به.]

8- فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال:-

لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.

9-فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح،

و أنه إن لم يسم الله متعمدا، لم يبح ما قتل الجارح.

10-أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم لا.

و أنه إن أدركه صاحبه، و فيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها.

\*\*\*صحيح البخاري

5478 عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ:-

وَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، أَضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ مِعْعَلَّمٍ وَ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ،

وَبِورَكَ حَيَّاتٍ مِوْيِنَهُ وَبِعَانِي وَبِعَنِي مَنْوِي عَيْنَ بِعَانِي مَعْدَالٍ وَبِعَانِي مَعْدَالٍ فَمَا يَصْلُحُ لِي؟

قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا،

وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَ كُلُوا فِيهَا، وَ مَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَ مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَ مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ»(Õ)

\*\*\*صحيح البخاري

5486 - عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: -قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَ أُسَمِّي،

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ:

«إِذَا أَرْسَٰلْتَ كَلْبَكَ وَ سَمَّيْتَ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَ كُلَ فَلَاتَأْ كُلْ،

فَإِنَّمَا أَمْسَكِ عَلَى نَفْسِهِ»

عُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِيَ، أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ، لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: «لاَ تَأْكُلْ، فَإِثَّا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ،

فَقَـــالَ:

-«إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَ إِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ،فَلاَ تَأْكُلْ»

#### (مُكَلِّبِينَ )

\* الجزائري:

أي: مرسلين الجارحة على الصيد سواء كانت الجارحة:-

[ كلباً أو طيراً]

<sup>(</sup>آنيتهم) أوعيتهم التي يطبخون فيها. (بقوسي) بسهم قوسي. (يصلح لي) يجوز لي أكله. (فأدركت ذكاته) أدركته وفيه حياة فذبحته]

{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}: ذبائح اليهود والنصارى. {وَالْمُحْصَنَاتُ}: جمع محصنة و هي العفيفة الحرة من النساء.

О المكلب: هو معلم الكلاب، ومدربها على الصيد،

و يقال للصائد:- مكلب،

Oو عليه فقوله: {مُكلّبين} يكون بمعنى: صائدين.

🔾 يكتفي في الطير بأن تطيع إذا أمرت، إذ هي دون الكلاب في الاستعداد للفهم والاستجابة،

و مثلها: سباع الوحوش، فإنها دون الكلاب أيضاً،

إلى أن الجمهور يشترط فيها ما يشترط في الكلاب.

## (ْفَكُلُواْ مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ )

\*لکم

## (وَأَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)

\*الميسر: و اذكروا اسم الله عند إرسالها للصيد،

\*\*\*صحيح البخاري

5376 - عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، يَقُولُ: -

كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ١ كَنْتُ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ،

فَقَالَ لِي رَسُولُ إِللَّهِ عَلِيُّ:

«يَا غُلَّامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَ كُلْ بِيَمِينِكَ، وَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ»

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَغْدُ( )

\*\*\*صحيح البخاري

<sup>(</sup>غلاما) أي صبيا دون البلوغ. (حجر) تربيته وتحت رعايته. (تطيش في الصحفة) أحركها في جوانب القصعة لألتقط الطعام. (سم الله) قل بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الأكل. (يليك) من الجانب الذي يقرب منك من الطعام. (تلك طعمتي) صفة أكلي و طريقتي فيه]

7398 عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ، إِلَّ هَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ، يَأْتُونَا بِلُحْمَانِ لاَ نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ، قَالَ: «اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلُوا» (المحمان) جمع لحم]

ثم حث تعالى على تقواه، و حذر من إتيان الحساب في يوم القيامة،
 و أن ذلك أمر قد دنا و اقترب،

فقال: (وَأَنْقُواْ أَللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحَسَابِ).

الْيُوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِلاَبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمُّ الْيُونَ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُونُوا الْكِلاَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُونُوا الْكِلاَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاليَّتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسكفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدا أُنِوَمَن يَكُفُر ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسكفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدا أُنِوَمَن يَكُفُر عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو فِي الْلَاخِرَةِ مِنَ الْخَسَرِينَ الْأَنْ الْمُولِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّيْبَاتُ اللَّهُ الطَّيْبَاتُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ اللَّهُ مَا الطَيْبَاتُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ اللَّهُ مَا الطَيْبَاتُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ اللَّهُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْطَيْبَاتُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْطَيْبَاتُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْطَيْبَاتُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ الْمُؤْمِ الْطَيْبَاتُ الْمُؤْمِ الْطَيْبَاتُ اللَّهُ الطَيْبَاتُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

يقول كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان،

و دعوة للعباد إلى شكره و الإكثار من ذكره،

حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه، و يحصل لهم الانتفاع به من الطيبات.

(وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُون)

أي: ذبائح اليهود و النصارى حلال لكم - يا معشر المسلمين-

دون باقى الكفار،فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين،

و ذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء و الكتب.

و قد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله، لأنه شرك،

فاليهود و النصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله،

فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم.

و الدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم، أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب و الثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية،

بل يباح ذلك و لو كان من طعام غيرهم.

و أيضا فإنه أضاف الطعام إليهم.

فدل ذلك، على أنه كان طعاما، بسبب ذبحهم.

و لا يقال: إن ذلك للتمليك،

و أن المراد: الطعام الذي يملكون. لأن هذا، لا يباح على وجه الغصب،

و لا من المسلمين.

\*\*\*صحيح مسلم

(1772) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّل، قَالَ:-

أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْم، يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ:-فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعَّطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا،

قَالَ: «فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُتَبَسِّمًا» ()

\*\*\*صحيح البخاري

2617 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ:- أَلَا نَقْتُلُهَا، قَالَ: «لاَ»، فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ( )

(وَطَعَامُكُمْ) أيها المسلمون

(حِلُّ لَمُّمٌّ) أي: يحل لكم أن تطعموهم إياه

( ؤ ) أحل لكم

(وَٱلْمُحْصَنَاتُ ) أي: الحرائر العفيفات ((\*\*\*عن الزني))

\*\*\*كقوله ﴿ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ النساء: ٢٥

(مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ) و الحرائر العفيفات

(مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ مِن قَبَلِكُمْ)

أي: من اليهود و النصارى.

و هذا مخصص لقوله تعالى

(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )

<sup>(</sup>جرابا) بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد]

<sup>(</sup>يهودية) اسمها زينب واختلف في إسلامها. (أعرفها) أعرف أثرها. (لهوات) جمع لهاة وهي ما يبدو من الفم عند التبسم وقيل هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم]

#### و مفه و الآية أن: -

الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، و هو كذلك.

و أما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن،

و لا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى:

(مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)

و أما المسلمات إذا كن رقيقات

فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين:-

1-عـــدم الطول

2-و خـــوف العنت.

و أما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن،

سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن

لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) الآية.

## وقوله: (إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)

أي: أبحنا لكم نكاحهن، إذا أعطيتموهن مهورهن،

فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له.

و أمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، و إلا أعطاه الزوج لوليها.

و إضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها،

و ليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما.

(مُحُصِنِينَ )

أي: حالة كونكم - أيها الأزواج- محصنين لنسائكم، بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن.

(غَيْرُ مُسَافِحِينَ)

أي: زانين مع كل أحد

(وَلَا مُتَّخِذِئَ أَخُدَانٍّ ) .

و هو: الزنا مع العشيقات،

لأن الزناة في الجاهلية، منهم من يزني مع من كان، فهذا المسافح.

و منهم من يزني مع خدنه و مُحِبه.

فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة،

و أن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا.

\*الميسر: و أمنتم من التأثر بدينهن

وقوله تعالى: (وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ،)

أي: و من كفر بالله تعالى، و ما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من

الشرائع، فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى:

(وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)

## (وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ)

أي: الذين خسروا أنفسهم و أموالهم و أهليهم يوم القيامة،

و حصلوا على الشقاوة الأبدية.

## الاعجاز العلمي

#### الميتـــة:-

لقد ثبت علميا و بشكل شبه مؤكد أن جسم الميتة في الحيوانات يحتبس فيه الدم بكل رواسبه و سمومه،

و قد يتخلل جميع الأنسجة اللحمية ،

و تبدأ السموم عملها في كل خلايا الجسم،

فتكتسب الميتة اللون الداكن،

و متلئ الأوردة السطحية بالدماء،

و تتوقف الدورة الدموية دون أن يتسرب حتى و لو قدر ضئيل من تلك الدماء إلى خارج الجسم،

و تصبح بذلك الميتة كلها بؤرة فاسدة للأمراض،

و مجمعا خبيثا للميكروبات،

و يبدأ التعفن في عمله فيها، و يعم أثره في اللحم لونا و طعما و رائحة،

فالميتة إذن ليست من الطيبات على الإطلاق ..

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } (المائدة 4)

كما أن الميتة يفقد لحمها كل قيمة لأن إنزيات التحلل تبدأ عملها في الخلابا فتفقدها كل قيمة غذائبة،

و على أية حال فإن المسلمين يمتنعون تماما و من قبل معرفة هذه الحقائق عن أكل لحم الميتة اتباعا لأوامر الخالق في كتابه الكريم، لأنهم يؤمنون أن ما جاء في هذا القرآن إنها هو الحق المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل..

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} ( يونس 37) 0

#### أنواع الميتة:

المنخنقة :-

هي التي تموت بالخنق، إما قصدا، و إما عرضا كأن تتعثر مثلا في وثاقها فتموت،

و قد ثبت علميا أن الحيوان إذا مات مختنقا أي منع الأوكسجين في الدخول إلى رئتيه فإنه يتراكم في جسمه غاز ثاني أكسيد الكربون السام،

كما تتراكم جميع الإفرازات السامة التي تخرج عادة مع التنفس في عملية الزفير،

و هذه المواد إذا احتبست ولم تخرج عادت لتمتص في الجسم و يحدث التسمم في كل الأنسجة، فتؤدي إلى الوفاة.

و بالتالي فإن أكل لحوم هذه الحيوانات معناه انتقال هذه المواد السامة إلى جسم آكلها فتسبب أمراضا خطيرة، أيسر كثيرا من علاجها أن نتجنب أكل هذه اللحوم كما أمرنا العليم الحكيم.

#### الموقوذة:

الموقوذة هي التي تضرب بعصا أو خشبة أو حجر حتى الموت، و هذه الحيوانات تفسد لحومها لتلف الأنسجة،

و احتوائها على الكثير من الميكروبات نتيجة احتقان الدم فيها و عدم ذبحها بالطريقة التي أمر بها الله جل و علا .

المتردية: ...

26

المتردية هي التي تموت من السقوط من مكان عال أو تسقط في بئر أو من جراء حادث كصدمة سيارة،

و هذه الحيوانات تفسد لحومها و تتلف و لا تكون صالحة لغذاء البشر؛ لما تحتويه من جراثيم و ميكروبات تسبب أمراضا شتى.

#### النطيحة:

النطيحة هي التي تموت بسبب نطح حيوان آخر لها،

و قد قال ابن عباس: "

النطيحة هي ما نطحت فماتت فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل"( )

ولحومها تحتوي على ميكروبات مختلفة نتيجة موتها بهذه الطريقة و عدم تخلصها من الدماء الفاسدة.

#### ما أكل السبع: -

و قد حرمت لحوم ما أكل السبع لحكمة إلهية عظيمة،

اكتشف الطب الحديث جانبا منها،

حيث ثبت أن الجراثيم و الميكروبات التي تكون في أظافر السبع حين تنهش فريستها تنتقل إليها و تسبب أمراضا لمن يأكل لحومها بعد ذلك، كما أن السبع أو الحيوانات البرية بشكل عام قد تكون مصابة محرض تظهر آثاره في فمه ولعابه،

و ينتقل بدوره إلى جسم الفريسة،

فتتسبب في أضرار بالغة لآكل لحومها. قال الله تعالى :

{إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ } (البقرة 173)

أنظر تفسير الطبري ج6 ص72 بلفظ:" حدثني المثنى قال ثنا عبد الله قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس "إلا ما ذكيتم" يقول ما أدركت ذكاته من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال ، وانظر صحيح البخاري ج 5 ص2085 / 75- كتاب الذبائح والصيد / 1- باب التسمية على الصيد، وانظر مقدمة فتح الباري ج 1 ص196 ]

وقال جل وعلا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَ كَيْتُمْ } (المائدة 3) 0

فلنتعرف أولاً على وظيفة الدم في جسم الكائن الحي:-

إن الدم يقوم في جسم الكائن الحي بوظيفتين:

الأولى: أنه ينقل المواد الغذائية التي تمتص من الأمعاء مثل البروتينات و السكريات و الدهون إلى أعضاء الجسم و عضلاته،

إلى جانب حمله للفيتامينات و الهرمونات و الأوكسجين

و جميع العناصر الحيوية الضرورية.

الثانية: هي حمل إفرازات الجسم الضارة في جسم الحيوان كي يتخلص منها مع البول أو العرق أو البراز.

فإذا كان الحيوان مريضا فإن الميكروبات تتكاثر عادة في دمه،

لأنها تستعمله كوسيلة للانتقال من عضو إلى آخر،

كما أن إفرازات الميكروب و سمياته تنتقل عن طريق الدم أيضا،

و هنا يكمن الخطر.. لأنه إذا شرب الإنسان الدم

فستنتقل إليه كل هذه الميكروبات و إفرازاتها،

28

و تتسبب في أمراض كثيرة مثل ارتفاع البولينا في الدم،

مها يهدد بحدوث فشل كلوي أو ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم

و حدوث غيبوبة كبدية..

و كثير من الجراثيم التي يحملها الدم تحدث في المعدة و الأمعاء

تهيجاً في الأغشية، مما يسبب أمراضا كثيرة

لكل هذه الأسباب حتم الإسلام الذبح الشرعي الذي يقتضي تصفية دم الحيوان بعد ذبحه.

و كذا حرم الله شرب الدم أو دخوله بأي شكل من الأشكال إلى الغذاء الآدمي، و هذا قبل أن يخترع الميكروسكوب،

و قبل أن يعرف الإنسان أي شئ عن الجراثيم و الميكروبات {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ} (العنكبوت 4)0

هل الإسلام يظلم الخنازير؟

يقول تعالى: {إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ } (البقرة 173)0 تشتعل الدنيا كل حين بضجيج هائل،

و اعتراضات صاخبة تنطلق من كل حدب و صوب،

و سؤال مستمر ينطلق بكل اللغات:-

لماذا يحرم المسلمون أكل الخنزير ذاك الحيوان المظلوم ؟

و لماذا تنفرد عقيدتهم بتحريم أكل ذاك الحيوان اللطيف ؟

و لا يفهم هؤلاء المتسائلون أن المسلم إنها يقول سمعا و طاعة لأوامر الله حتى لو لم تتكشف له الحكمة الإلهية من وراء الأمر أو النهي

{إِنَّا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (النور 51)0

لقد شهد مثلا دكتور/" فيليب تومز" خبير أمراض الدم بلندن ـ

و هو بالمناسبة غير مسلم ـ أن الخنزير ينقل صفاته لكل من يتناول لحمه،

و يسبب مع الوقت أمراضا عقلية و بدنية

و بالأخص أمراضا تناسلية مدمرة،

و نحن نعرض شهادته لنؤكد أن القرآن الكريم منهجه الطبي الذي منع المرض و يقطع الطريق عليه منع أسبابه، هو خير ألف مرة من كل دعاوى

الغرب و ابتكاراتهم في عالم العلاج الذي دامًا ما يتطلب الكثير من المال، دون ضمان كاف بإيجابية النتائج،

و مهما حاول الغرب تجميل صورة الخنزير بإمداد المزارع التي يربى فيها بأحدث سبل العناية والنظافة باستخدام التقنيات الحديثة

فإن كل هذا لن ينفي أبدا الحقائق الدامغة التي اكتشفها علماؤهم

أنفسهم عن الديدان و الأمراض التي يحتويها جسم الخنزير دون غيره من الحيوانات مهما ألبسوه تاج الرفعة و الشرف

{ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَّرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَّضَلَّرَ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (المائدة 3)0 أهم الأمراض والديدان التي تتواجد في جسم الخنزير:-

### 1- مرض "الشعرية أو الترخينية":

و تسببه ديدان تعيش في لحم الخنزير،

و هذه الديدان تستقر في عضلات آكل لحم الخنزير

و على الأخص عضلات التنفس،

كذلك في المخ أو العين أو القلب أو الرئة أو الكبد،

و في أي مكان تستقر فيه لها أثر مروع،

فمثلا في المخ تصيب الإنسان بالجنون أو الشلل،

و في العين تفسد الرؤية تماما و تصيب بالعمى،

و إذا وصلت إلى جدار القلب فإنها تتسبب في ذبحة قلبية.

2- الإلتهاب السحائي المخي و تسمم الدم:

و ينتج عن الإصابة بالميكروب السبحي الخنزيري،

- و قد كان سبب هذا المرض مجهولا تماما حتى تم اكتشاف هذا الميكروب سنة 1968
- و عرفت البشرية السبب في الوفيات الغامضة التي راحت ضحايا الخنزير في هولندا و الدانهارك،
  - و قد تبين أن هذا الميكروب يحدث التهابا في الأغشية الملاصقة للمخ،
    - و يفرز سموما بتركيز عالي في دم المصاب تؤدي إلى موته،
    - و الذين يفلتون من الموت يصابون بعد علاج مضنِ بصمم دائم
  - و فقدان للتوازن نتيجة خلل في خلايا المخ أحدثه هذا الميكروب الخطير.

### 3- الدودة الشريطية:-

تنتقل هذه الدودة من الحيوان إلى أمعاء الإنسان،

- و يبلغ طولها بضعة أمتار،
- و لرأسها ما بين ( 22 32 ) خطافا تتثبت به في جدار الأمعاء،
- و تتسرب دائما يرقاتها إلى مجرى الدم لتستقر في أحد أعضاء الجسم كالقلب أو الكبد أو العين ثم تتحوصل فيه،
- فإذا استقرت في المخ و هو مكانها المفضل فإنها تتسبب في حدوث مرض الصرع،
- و هذا هو الفارق بين خطر الدودة الشريطية التي تنتقل من الخنزير إلى الإنسان و الأخرى التي تنتقل من حيوان آخر كالبقرة مثلا،
- فدودتها لا تمتلك هذه القدرة الرهيبة على السياحة و التجوال بيرقاتها في جسم الإنسان كي تدمره في عنف عجيب.

### 4- الدوسنتاريا الأميبية الخنزيرية :-

لكون الخنزير يعيش على الجيفة و القاذورات و لا يقلع عن ذلك أبدا،

و أيضا لكونه يأكل براز الحيوانات الأخرى التي تعيش معه حتى لو توافر له الغذاء الأنسب من هذا،

فإنه يكون مزرعة لمرض الدوسنتاريا الأميبية

و بالتالي ينتقل المرض منه إلى الإنسان، و الدوسنتاريا الأميبية الخنزيرية هي أخطر أنواع الدوسنتاريا على الإطلاق.

5- الدوسنتاريا الخنزيرية :-

هي أكبر الميكروبات ذات الخلية الواحدة التي تصيب الإنسان،

و يوجد هذا الميكروب في براز الخنزير

و ينتقل إلى طعام الإنسان بطرق عديدة،

و بإستقراره في الأمعاء الغليظة يحدث إسهالا و دوسنتاريا مصحوبة بالمخاط و الدم،

و قد يحدث التهابا بالرئة و بعضلة القلب،

و لو أنه ثقب القولون فإنه يؤدي للوفاة.

### 6- أنفلونزا الخنزير:-

ينتشر هذا المرض على هيئة وباء يصيب الملايين من الناس،

و تكون المضاعفات خطيرة حينما يحدث التهاب بالمخ و تضخم في القلب و قد يليه هبوط مفاجئ في وظيفته،

و كان أخطر وباء أصاب العالم من هذه الأنفلونزا الخطيرة عام 1918 حيث قتل مئات الآلاف من البشر،

و قد خافت أمريكا في عام 1977 من هذا الوباء الذي أطل برأسه مرة أخرى، فاجتمعت اللجان برئاسة الرئيس الأمريكي الذي أصدر أمرا بتطعيم كل أمريكي بالمصل الوقائي من هذا المرض الخنزيري القاتل،

هل تودون أن تعرفوا كم تكلف هذا البرنامج؟

لقد تكلف فقط مائة وخمسة و ثلاثون مليونا من الدولارات! و لا تعليق. 7- دودة المعدة القرحية :-

هي دودة تصيب الخنزير أولا ثم تنتقل إلى الإنسان آكل الخنزير و تصيب الأطفال بالذات،

و تتسبب في حدوث إسهال و التهاب بالمصران الغليظ،

و تسبب آلاما شديدة لا قبل للكبار بها فما بالكم بالأطفال.

### 8- أخطار أخرى تترصد آكل لحم الخنزير:-

وقد ذكرت أبحاث علمية حديثة أن جسم الخنزير يحتوي على كميات كبيرة من حامض البوليك،

و لا يتخلص إلا من القليل منه بنسبة لا تتعدى 3%

بينها الإنسان يتخلص من نسبة 90 % من نفس الحامض،

و نظرا لاحتواء لحم الخنزير على هذه النسبة المرتفعة من حامض البوليك فإن آكلي لحمه يشكون عادة من آلام روماتيزمية،

و التهابات المفاصل المختلفة،

كما ثبت بالتحليل أن دهن الخنزير يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية المعقدة

و أن نسبة الكوليسترول في لحمه تقريبا خمسة عشر ضعفا عنها في البقر،

و معلوم أن هذه المادة عندما تزيد عن معدلها الطبيعي

فإنها تترسب في الشرايين لاسيما شرايين القلب و تسبب تصلبها،

و تسبب كذلك ارتفاعا في ضغط الدم،

و هو السبب الرئيسي لمعظم حالات الذبحة القلبية.

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَكَمْسَتُمُ ٱلنِسَآة فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْـهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَكُوا تَقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا ۚ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ ٱلصَّكلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١٠٠٠

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْزُو إِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآةَ أَحَدُّ مِنكُمْ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمْسَتُمُ

ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ أَهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ الله

### (يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً)

\*\*\* صحیح مسلم

قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»

\*\*\* صحيح البخاري

214 - عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ

«يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟

قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ()

هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة،نذكر منها ما يسره الله و سهله.

1ان هذه المذكورات فيها امتثالها و العمل بها من لوازم الإيمان -1

الذي لا يتم إلا به، لأنه صَدَّرها بقوله: -

(يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً) إلى آخرها. أي:-

<sup>(</sup>يجزىء أحدنا الوضوء) يكفيه الوضوء لجميع الصلوات]

يا أيها الذين آمنوا، اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم.

2- الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: - (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوةِ)

3- الأمر بالنية للصلاة، لقوله: - (إذا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ)

أي: بقصــــدها و نيتهـــا.

4- اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها،
 و الأصل في الأمر الوجوب.

5 أن الطهارة 1 تجب بدخول الوقت، و إنما تجب عند إرادة الصلاة.

6- أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة، من الفرض و النفل،

و فرض الكفاية، و صلاة الجنازة، تشترط له الطهارة،

حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، كسجود التلاوة و الشكر.

### (فَأُغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)

7-الأمر بغسل الوجه، و هــــو:-

ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد،

((((\*\*\*وَ لَا اعْتِبَارَ بِالصَّلعِ وَ لَا بِالغَمَمِ ( ))))

إلى ما انحدر من اللحيين و الذقن طولا.

و من الأذن إلى الأذن عرضا.

و يدخل فيه المضمضة و الاستنشاق، بالسنــــة،

القاموس المحيط :و الغَمَمُ: سَيَلانُ الشَّعَرِ حتى تَضيقَ الجَبْهَة والقفا، يُقالُ: هو أغَمُّ الوَجْهِ والقَفا.

و يدخل فيه الشعور التي فيه.

لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة،

و إن كانت كثيفة اكتفى بظاهرها.

\*\*\* وَ يُسْتَحَبُّ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ أَنْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وُضُوئِهِ؛

لِمَا ورد عَنِ النَّبِيِّ ١٤ فِي النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سنن أبي داود

101 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ

«لَا صَلَاةً لِمَنَّ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ» وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْسِلَ كَفَيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ

اللَّهُ مِنَ النَّوْمِ: - الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ: -

لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَالَ:-

الإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مَنْ نَوْمِه، فَلَا يُدخل يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

\*\*\*و ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَال:

"مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ"

وَ فِي رِوَايَةٍ: صحيح مسلم

(237) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

« وَإِذَا تَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ»

وَ الاِنْتِثَارُ: هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الاِسْتِنْشَاقِ.

أو هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط و شبهه

\*\*\* صحيح البخاري

140 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَّذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَ اسْتَنْشَقَ،

ثُمَّ أَخَذَ غَرَْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى،

تُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ،

فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُّمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا،

ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى»

ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتُوضًأُ ()

8- الأمر بغسل اليدين،

و أن حدهما إلى المرفقين و « إلى » كما قال جمهور المفسرين بمعنى « مع » كقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوا لَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ أَيْنَهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ النساء: ٢

و لأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.

\*\*\*وَ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ لِيَغْسِلَهُ مَعَ ذِرَاعَيْهِ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ (136) وَ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْن يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلين مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ،

<sup>(</sup>غرفة) بفتح الغين مصدر يعني الاغتراف واسم مرة وبضم الغين يمعنى المغروف وهي ملء الكف. (فمضمض) من المضمضة وهي تحريك الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه وإلقاؤه. (استنشق) من الاستنشاق وهي إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى أعلاه]

فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّته فَلْيَفْعَلْ".

وَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِم (250): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: تَبْلُغُ الحِلْية مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ".

# (وَأَمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ)

\*\*\* صحيح البخاري

185 - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ،

وَ هُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي،

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا جِاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ،

ثُمَّ مَضْمَضَ وَ اسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا،

ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَ أَذْبَرَ،

بَدَأً مُقَدَّم رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ،

ثُمَّ رَدَّهُمَّا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأً مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "

\*\*\* صحيح البخاري

164 عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ

أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُّوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ،

فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الوَضُوءِ،

ثُمَّ مََضْمَضَ وَاسْتَنْشَِقً وَاسْتَنْثَرَ،

ثُمُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، 

دُ مَ خَالَ المُرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، 

دُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّ

ثُمُّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا،

ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا،

وَ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

9- الأمر بمسح الرأس.

10- أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض،

و إنما هي للملاصقة، و أنه يعم المسح بجميع الرأس.

11– أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما، أو خرقة أو خشبة

أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح و لم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه.

12- أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه و لم يمر يده عليه لم يكف، لأنه لم يأت بما أمر الله به.

(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكُعْبَيْنُ )

\*\*\* صحيح البخاري 163 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو، قَالَ: -

تَخَلَّفَ النَّبِيُّ عَنَّا فِي سَفْرَةِ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَ قَدْ أَرْهَقْنَا العَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضًّأُ وَ مَسْحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا()

\*\*\*صحیح مسلم

(240) عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى شَدَّادٍ، قَالَ: -

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ وَقَاصٍ

<sup>(</sup>أرهقتنا العصر) أدركناه وقد ضاق وقته. (نهسح) نغسل غسلا خفيفا كأنه مسح وربما بقيت لمعة من الرجل لم يمسها الماء لعجلتنا. (ويل) عذاب. (للأعقاب) جمع عقب وهو مؤخرة القدم وخصت بالذكر لأنها لم يغلب التقصير في غسلها]

فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا

فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ:

«وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»( )

\*\*\*و قد ثبت أن النبي على مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة صحيح مسلم

رُ 272) عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ:-تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالً: نَعَمْ،

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

«كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ، كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ».

\*\*\*وَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ <u>الْكُعْبَيْنِ</u> هُمَا:-

الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَ الْقَدَمِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ:- لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّ الْكَعْبَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي الْوُضُوءِ هُمَا النَّاتِئَانِ، وَ هُمَا مُجْمَعُ مَفْصِلِ السَّاقِ وَ الْقَدَمِ. هَذَا لَفْظُهُ.

13- الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين،

و يقال فيهما ما يقال في اليدين.

14- فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب،

و أنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.

15- فيه الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة الجر في

<sup>(</sup>ويل للأعقاب من النار) قال ابن الأثير الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب والأعقاب جمع عقب مؤخر القدم وهي أنثى والسكون للتخفيف جائز وخص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسل وقيل أراد صاحب العقب فحذف المضاف]

### ( وأرجلكم ) .

و تكون كل من القراءتين، محمولة على معنى،

فعلى قراءة النصب فيها، غسلهما إن كانتا مكشوفتين،

و على قراءة الجر فيها، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف.

16- الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة.

و لأنه أدخل ممسوحا - و هو الرأس- بين مغسولين،

و لا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب.

17-أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية.

و أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق و الوجه،

أو بين اليمني و اليسرى من اليدين و الرجلين،

فإن ذلك غير واجب،

بل يستحب تقديم المضمضة و الاستنشاق على غسل الوجه،

و تقديم اليمني على اليسرى من اليدين و الرجلين،

و تقديم مسح الرأس على مسح الأذنين.

18- الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة، لتوجد صورة المأمور به.

19-الأمر بالغسل من الجنابة.

20-أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن،

و لم يخصصه بشيء دون شيء.

21-الأمر بغسل ظاهر الشعر و باطنه في الجنابة.

22- أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر،

و يكفى من هما عليه أن ينوي، ثم يعمم بدنه،

لأن الله لم يذكر إلا التطهر، و لم يذكر أنه يعيد الوضوء.

# (وَإِن كُنتُمْ جُنبُا فَأَطَّهَ رُواً)

23-أن الجنب يصدق على من أنزل المنى يقظة أو مناما،

أو جامع و لو لم ينزل.

24-أن من ذكر أنه احتلم و لم يجد بللا فإنه لا غسل عليه،

لأنه لم تتحقق منه الجنابة.

25- ذكر مِنَّة الله تعالى على العباد، بمشروعية التيمم.

### (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى )

26- أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء، فيجوز له التيمم.

# (أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُمْ مِنَ ٱلْغَآبِطِ)

27 أن من جملة أسباب جوازه، السفر و الإتيان من البول و الغائط

[إذا عدم الماء]

فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به،

- و باقيها يجوزه العدم للماء و لو كان في الحضر.
- 28-أن الخارج من السبيلين من بول و غائط، ينقض الوضوء.
- 29-استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمـــران، فلا ينتقض بلمس الفرج و لا بغيره.
  - 30- استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى:

### (أَوْ جَانَهُ أَحَدُ مِنكُم مِن ٱلْعَآبِطِ)

31- أن لمس المرأة بلذة و شهوة ناقض للوضوء.

### (أَوْ لَكَمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ)

- \*الميسر:أو جامع زوجته
- 32- اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
- 33- أن مع وجود الماء و لو في الصلاة، يبطل التيمم
  - لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
  - 34- أنه إذا دخل الوقت و ليس معه ماء،
    - فإنه يلزمه طلبه في رحله و فيما قرب منه،
      - لأنه لا يقال « لم يجد » لمن لم يطلب.
- 35- أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته، فإنه يلزمه استعماله، ثم يتيمم بعد ذلك.
  - 36 أن الماء المتغير بالطاهرات، مقدم على التيمم، أي:-

يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء، فيدخل في قوله: (فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ).

37- أنه لا بد من نية التيمم لقوله: (فَتَيَمُّمُوا ) أي: اقصدوا.

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح البخاري

334 عَنْ عَائشَةَ زَوْجِ النّبِيّ ﷺقَالَتْ:-

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ،

حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي،

فأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي التماسه،

وَ أَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ،

فأتى النَّاسُ إلى أبي بكر الصَّديق، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتٌ عَائَشَةُ؟

أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَالنّاسِ وَ لَيْسُوا عَلَى مَاء، وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَخَذي قَدْ نَامَ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ اللّه ﷺ وَاضعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخذي قَدْ نَامَ،

فَقَالَ: حَبَسْتً رَسُولَ اللّه ﷺ وَ النّاسَ،

وَ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَ لَيْسُ مَعَهُمْ مَاءً،

فَقَالَتْ عَائشَةُ: فَعَاتَبَني أَبُو بَكْرِ،

و قَالَ: مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ وَ جَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَصْنَعُنِي مِنَ التّحَرُّك إلّا مَكَانُ رَسُولَ اللّه عَلَيْعَلَى فَخذي،

«فَقَامَ رُسُولُ اللّهِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمُّمُوا»،

فَقَالَ أُسَيْدُ بن الحُضيرِ:-

مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ،

قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ

### (صَعِيدًا طَيِّبًا)

38- أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب و غيره. فيكون على هذا،

# قوله: (فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)

إما من باب التغليب، و أن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه

و يعلق بالوجه و اليدين،

و إما أن يكون إرشادا للأفضل،

و أنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.

39- أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا.

40- أنه يمسح في التيمم الوجه و اليدان فقط، دون بقية الأعضاء.

### 41- أن قوله: (بِوُجُوهِكُمُ )

شامل لجميع الوجه و أنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم و الأنف، و فيما تحت الشعور، و لو خفيفة.

42- أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط،

لأن اليدين عند الإطلاق كذلك.

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك،

كما قيده في الوضوء.

43- أن الآية عامة في جواز التيمم، لجميع الأحداث كلها،

[الحدث الأكبر و الأصغر]

بل و لنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء،

و أطلق في الآية فلم يقيد

و قد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم

لأن السياق في الأحداث و هو قول جمهور العلماء .

44-أن محل التيمم في الحدث الأصغر و الأكبر واحد، و هو الوجه و اليدان

45-أنه لو نوى مَنْ عليه حدثان التيمم عنهما،

فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية و إطلاقها.

46- أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بيده أو غيرها، لأن الله قال:

( فامسحوا ) و لم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء.

47- اشتراط الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء،

و لأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

48- أن طهارة الظاهر بالماء و التراب، تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد، و التوبة النصوح.

49 أن طهارة التيمم، و إن لم يكن فيها نظافة و طهارة

14

تدرك بالحس و المشاهدة،

فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.

### (مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ)

50- أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج و لا مشقة و لا عسر،

# (وَلَنَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ)

و إنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم، و ليتم نعمته عليهم.

\*الجزائري:

بهدايتكم إلى الإسلام و تعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره و هو طاعته بالعمل بما جاء به الإسلام من:-

الأعمال الباطنة و الظاهرة،

و هو معنى قوله: {لَعُلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ } .

\*\*\*صحیح مسلم

(234) عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي

فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ

فَأَذْرَ كُتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ،

ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي َرَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَ وَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ:-

الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَّرُ

قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ:-

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ". إِلَّا فُتِحَتْ مَسلم

(244) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:-

﴿إِذَا تَوَضَّأَ الْغَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاءِ -

فَإِذَا غَسَلَ ۚ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَة مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ»()

\*\*\*صحيح مسلم

(223) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:-

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:-الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

\*\*\*صحیح مسلم

(224)عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدِ، قَالَ:-

دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ:-

أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:-لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَ لَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ، وَ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ»()

(بطشتها یداه) معناه اکتسبتها (مشتها رجلاه) فیه نزع الخافض أی مشت لها أو فیها رجلاه]

<sup>(</sup>غلول) الغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (وكنت على البصرة) فمعناه إنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه الصفة كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه

51-أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحِكَم و الأسرار في شرائع الله،

في الطهارة و غيرها ليزداد معرفة وعلما،

و يزداد شكرا لله و محبة له، على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة.

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَالْعَنْنَا

### (وَأَذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ)

يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية و الدنيوية، بقلوبهم و ألسنتهم.

فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى و محبته،

و امتلاء القلب من إحسانه.

و فيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية،

و زيادة لفضل الله و إحسانه.

(وَمِيثَنقَهُ )

أي: و اذكروا ميثاقه

(ٱلَّذِي وَاتَفَكُّم بِهِي )

على الإقلاع عن المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصى بالهداية والتوبة]

أي: - عهده الذي أخذه عليكم.

و ليس المراد بذلك أنهم لفظوا و نطقوا بالعهد و الميثاق،

و إنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله و رسوله قد التزموا طاعتهما،

\*\*\*صحيح البخاري

7055 عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ:-

دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بُنِ الْصَّامِتِ، وَ هُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا:-أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ قَالَ:-

دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ،

7056 - فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا:-

«أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا وَ مَكْرَهِنَا،

وَ عُسْرِنَا وَ يُسْرِنَا وَ أَثَرَةً عَلَيْنَا،

وَ أَنْ لَا نُنَازِعَ اَلْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ( )

٠٠ \*\*\* ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُوَرِّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَرِّمِنُواْ بِرَبِّكُورُ وَقَدْاً خَذَمِيتَ قَكُرُ إِن كُنْهُم

مُؤْمِنِينَ ﴾ الحديد: ٨

و لهذا قال: (إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا)

<sup>(</sup>أصلحك الله) كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه. (أخذ علينا) اشترط علينا. (على السمع والطاعة) لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. (منشطنا) حالة نشاطنا. (مكرهنا) في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا. (أثرة علينا) استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا. (الأمر) الملك والإمارة. (كفرا) منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم. أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. (بواحا) ظاهرا وباديا. (برهان) نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل]

أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية و الكونية، سمعنا ما

1-فهــــــ

2-و إذعـــان

3-و انقيـــاد.

(وَأَطَعْنَا ) ما أمرتنا به بالامتثال، و ما نهيتنا عنه بالاجتناب.

و هذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة و الباطنة.

و أن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله و ميثاقه عليهم،

و تكون منهم على بال، و يحرصون على أداء ما أُمِرُوا به كاملا غير ناقص.

(وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ ) في جميع أحوالكم

### (إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ)

أي: بما تنطوي عليه من الأفكار و الأسرار و الخواطر.

فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه،

أو يصدر منكم ما يكرهه،

و اعمروا قلوبكم بمعرفته و محبته و النصح لعباده.

فإنكم - إن كنتم كذلك- غفر لكم السيئات،

و ضاعف لكم الحسنات، لعلمه بصلاح قلوبكم.

# يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَّطِّوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَكَا ٱلَّذِينَ وَاللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْعُلِمُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

أي (يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ)

بما أُمِرُوا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم، بأن:-

(كُونُوا قَوَّمِينَ لِللهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِّ)

\*\*\*بالعدل لا بالجور

بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة و الباطنة.

و أن يكون ذلك القيام لله وحده، لا لغرض من الأغراض الدنيوية،

و أن تكونوا قاصدين للقسط، الذي هو العدل،

[لا الإفراط و لا التفريط] في أقوالكم و لا أفعالكم،

و قوموا بذلك على القريب و البعيد، و الصديق و العدو.

(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُّ شَنَانُ) أي: لا يحملنكم بغض (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ) (وَلَا يَجْرِمَنَّ فَلْمَ

كما يفعله من لا عدل عنده و لا قسط،

بل كما تشهدون لوليكم، فاشهدوا عليه،

و كما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له،

و لو كان كافرا أو مبتدعا،

فإنه يجب العدل فيه، و قبول ما يأتي به من الحق، لأنه حق لا لأنه قاله، و لا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق.

### (اُعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَاتَّقُواْ اللَّهُ )

أي: كلما حرصتم على العدل و اجتهدتم في العمل به،

كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى.

### (إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ)

فمجازیکم بأعمالکم، خیرها و شرها، صغیرها و کبیرها، جزاء عاجلا و آجلا.

# وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّدَلِحَدِينَ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ ال

الذي لا يخلف الميعاد و هو أصدق القائلين – المؤمنين به و بكتبه و رسله و اليوم الآخر،

(وَعَكِمِلُوا الصَّكِلِحَدَةِ ) من واجبات و مستحبات-

# (لَهُمُ مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ)

بالمغفرة لذنوبهم، بالعفو عنها و عن عواقبها،

و بالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى.

(فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )

### الاعجاز في الوضوء:-

### المضمضة:

تخلّص المضمضة تجويفَ الفم من الأعداد الهائلة من الكائنات الحية المجهرية التي تتراكم فيه،

و يزداد ذلك الأثر المرجو بالدلك الخفيف للثة والأسنان باستخدام أصابع اليد.

يكفي أن نعرف أنّ عدد الجراثيم الموجودة في سائل اللعاب يساوي 100 مليون جرثومة في كل سنتيمتر مربع واحد،

كما أنَّ هناك أعداداً هائلة أخرى من الطفيليات والفطريات والكائنات الحية المجهرية الأخرى

التي تتغذى على بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان،

والمضمضة كفيلة بإنقاص تلك الأعداد بصورة ملحوظة

و بخاصة إن تكرر هذا الفعل ثلاث مرات لكل وضوء في الأوقات الخمسة للصلاة في اليوم والليلة.

وقد رأينا أثر السواك قبل قليل،

و ما أعظم الأثر حين يتآزر عمل السواك المطهر مع تأثير المضمضة و إحداثها لعمليتي التنظيف والتطهير المطلوبتين.

### استنشاق الماء:

يعد المخاط و ما شابهه من مفرزات تتراكم في نسيج الأنف الداخلي وسطاً غوذجياً لنمو الجراثيم

و الأحياء المجهرية الأخرى التي قد تسبّب في العديدَ من الأمراض الالتهابية

في حال تراكم المخاط و عدم إزالته و تنظيفه،

و الاستنشاق عامل هام يخفّف تراكم المخاط،

و بالتالى فإنه يحدّ من حدوث تلك الالتهابات.

و لاستنشاق الماء أيضاً دور هام في إزالة ذرات الغبار،

التي قد تعلَق في تجويف الأنف الداخلي،

و لهذا دور فاعل في تقليل تفاعلات الحساسية

و نوبات الربو و التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

تتكفّل عملية الاستنشاق أيضاً بترطيب جو الأنف الداخلي،

و هذا يعني المحافظة على حيوية الأغشية المخاطية المبطنة لتجويف الأنف،

و على العكس من ذلك، فإنّ جفاف بيئة الأنف الداخلية، يؤدّى إلى تشقّقها،

و هذا يؤدّي بدوره إلى حدوث الألم و ظهور التخريش

. وجدَ الباحثون أنّه بعد المرة الثالثة للاستنشاق،

فإنه لا يوجد نمو ملاحظ للجراثيم،

ويصبح جوف الأنف خالياً منها بصورة تامة أو شبه تامة،

و سبب ذلك هو الإزاحة الميكانيكية لما يتراكم من الجراثيم أولاً بأول،

و يضمن تكرار الحدث مع كل وضوء مزيداً من تناقص أعداد الجراثيم.

### قص الأظافر:

يزداد تكاثر الجراثيم على ما يطول من الأظافر،

و هذا تناسب طردي، فكلّما زاد طول الظفر زاد نمو الجراثيم و تراكمها ضمن نسيجه. و يزيد الطين بلّة والأمر ضرراً ، ما قد تفعله بعض الفتيات أو السيدات من صبغ للأظافر الطويلة بما يعرف بمادة المناكير، التي قد ثبت ضررها لما تحويه من مواد كيميائية مهيجة ومخربة لنسيج الظفر الطبيعى،

و يلاحظ من اعتاد وضع مثل هذه المواد،

ضعف قوة الظفر وذهاب بريقه الطبيعي، و كثرة تعرضه للكسر. تظهر ما يعرف بالجيوب الظفرية بين الزوائد و نهاية الأنامل تحت نسيج الظفر الطويل،

و هي مكان لتجمع الأوساخ و الجراثيم و مسبّبات العدوى مثل بيض الطفيليات،

و بذلك تكون هذه الأظافر مصدراً للعدوى في الأمراض التي تنقل عن طريق الفم، كالديدان المعوية و الزحار و التهاب الأمعاء.

و قد يسبّب الظفر الطويل أذيات بسبب نهايته الحادة و المدببة، و يحدث ذلك أثناء حك الجلد أو العن مثلاً.

هناك بعض الأمراض التي يكثر حدوثها في الأظافر الطويلة مقارنة مع الأظافر الطبيعية،

1-و منها: خلخلة الأظافر،

2-و زيادة تسمك الظفر Onchogryphosis

و هنا يصبح الظفر شديد السماكة مما يعرضه لسهولة الكسر نتيجة أي رض يصاب به، حتى لو كان الرض طفيفاً،

و يصاحب ذلك عادة تشوه في شكل الظفر.

3-و من الأمراض الأخرى المذكورة في هذا المجال:

التهاب الأظافر Onychia،

4-و مرض تساقط الأظافر Oncholysis،

وهنا ينفصل الظفر من سريره، أو ينكسر جزء منه ليتساقط لاحقاً، ويكثر حدوث ذلك في الالتهابات الفطرية التي تنتج عن تكاثر الفطريات تحت الظفر الطويل.

### غسل البراجم:

البراجم لغة هي عقد الأصابع في ظهر الكف،

و يدخل فيها كذلك مفاصل الأصابع،

و يؤدي غسل هذه البراجم المستمر أثناء عملية الوضوء المتكررة، إلى إزالة المستعمرات الجرثومية التي تتّخذ من ثنايا الجلد في هذه الأماكن،

كهوفاً لها و أخاديد تنمو خلالها وتتكاثر،

و يصل عدد الجراثيم والفطريات التي تعيش بين هذه الثنايا، إلى عدة ملايين لكل سنتيمتر مربع.

تتكفّل سنّة غسل البراجم بإنقاص أعداد الكائنات الحية المجهرية بصورة ملحوظة،

و بخاصة لو تكرّر الفعل عدة مرات يومياً كما يحدث مع تكرار عملية الوضوء.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايِنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبَ الْجَحِيمِ (اللهُ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصَمُ مُواتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ الله المُ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبُا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفَهَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَتُمُكِرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَوَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِدِّءَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيثًا اللَّهُ اللَّهُ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَنِتِنَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ الْكَالِينَ الْوَلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ الْكَالِينَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ الْكَالِينَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَحَيمِ الْكَالِينِينَ وَكَذَبُوا بِهَا بعد ما أبانت الحقائق.

# (أُوْلَتِيكَ أَصْحَكِ ٱلْجَحِيدِ)

الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.

# يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوَاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَ تَوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ

### ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ)

\*\*\* صحيح البخاري

4139 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: -

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غَزْوَةَ نَجْدِ،

فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ القَائِلَةُ، وَ هُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ،

فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَاسْتَظَلَّ َّبِهَا وَّعَلَّقَ سَيْفَهُ،

فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ،

وَ بَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَجِئْنَا،

فَإِذَا أَعْرَانِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ:

إِنَّ هَذَا أَتَّانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيْفِي،

فَاسْتَيْقَظْتُ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، مُخْتَرِطٌ صَلْتًا،

قَالَ: مَنْ ِ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟

قُلْتُ: اللَّهُ، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهُوَ هَذَا "

قَالَ: وَ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ

يُذَكِّر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة،

و يحثهم على تذكرها بالقلب و اللسان،

# (إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ)

و أنهم - كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم،

و أخذ أموالهم و بلادهم و سبيهم نعمةً -

# (فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمُّ وَأَتَّقُوا اللَّهُ )

فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم،

و رد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء، قد هموا بأمر،

و ظنوا أنهم قادرون عليه.

فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم،

فهو نصر من الله لعباده المؤمنين

### ينبغـــي لهم أن:-

1-يشكــــوا الله على ذلك،

2-و يعبــــدوه و يذكروه،

وهذا يشمل كل من هَمَّ بالمؤمنين بشر، من كافر و منافق و باغ،

كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية.

ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم، و على جميع أمورهم،

### فقال: (وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ)

أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية و الدنيوية،

و تبرؤوا من حصولهم و قصوتهم، و يثقــــوا بالله تعالى في حصول ما يحبون.

و على حسب إيمان العبد يكون توكله، و هو من واجبات القلب المتفق عليها.

وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيكُمُ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأْكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُفَكَن كَفَر بَعْدَ ذَالِك مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةُيُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِدِّ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيثُ اللَّهُ اللَّهُ

يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، و ذكر صفة الميثاق و أجرهم إن قاموا به، و إثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به، وذكر ما عاقبهم به،

> فقال: (وَلَقَدْ أَخَكَذَ ٱللَّهُ مِيثَكَقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ) أي: عهدهم المؤكد الغليظ،

### (وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا)

أي: رئيسا و عريفا على من تحته، ليكون ناظرا عليهم،

[حاثا لهم على القيام بما أُمِرُوا به، مطالبا يدعوهم.]

(وَقَالَ أَللَّهُ) للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا:-

(إِنِّي مَعَكُمٌّ) أي: بالعون و النصر، فإن المعونة بقدر المؤنة.

ثم ذكر ما واثقهم عليه

فقال: (لَهِن أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ)

ظاهرا و باطنا، بالإتيان بما يلزم و ينبغى فيها، و المداومة على ذلك

(وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَاوة ) لمستحقيها

(وَءَامَنتُم بِرُسُلِي) جميعهم، الذين أفضلهم و أكملهم محمد الله

(وَعَزَّرْتُمُوهُمْ)

أي: عظمتموهم، و أديتم ما يجب لهم من الاحترام و الطاعة \*\*\*نصرة وهم و وازرة وهم على الحق

(وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا)

و هو الصدقة و الإحسان، الصادر عن:-

[الصدق و الإخلاص و طيب المكسب،]

فإذا قمتم بذلك

# لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالْ

فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة و ما فيها من النعيم،

و اندفاع المكروه بتكفير السيئات،

و دفع ما يترتب عليها من العقوبات.

### (فَكُنُ كَفُرُ بِعُدُ ذَالِكَ)

العهد و الميثاق المؤكد بالأيمان و الالتزامات، المقرون بالترغيب بذكر ثوابه.

### (فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ)

أي: عن عمد و علم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب،

و حصول العقاب. فكأنه قيل:-

ليت شعري ماذا فعلوا؟

و هل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟

فبين أنهم نقضوا ذلك فقال: (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُم ) .

أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبـــــات:-

### 1-أنا (لَعَنَّاهُم )

أي: طردناهم و أبعدناهم من رحمتنا،

حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة،

و لم يقوموا بالعهد الذي أُخِذَ عليهم، الذي هو سببها الأعظم.

2-قوله: (وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً)

أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ،

و لا تنفعها الآیات و النذر، فلا یرغبهم تشویق، و لا یزعجهم تخویف، و هذا من أعظم العقوبات على العبد، أن یكون قلبه بهذه الصفة التي لا یفیده الهدى، و الخیر إلا شرا.

### 3-أنهم (يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِلْمِ،

أي: ابتلوا بالتغيير و التبديل،

فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله و لا رسوله.

4-أنهم (وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِلِّيء)

\*\*\*و تركوا العمل به رغبة عنه

فإنهم ذكروا بالتوراة، و بما أنزل الله على موسى،

• فنسوا حظا منه، و هذا شامل لنسيان علمه،

→و أنهم نسوه و ضاع عنهم،

و لم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم.

و شامل لنسيان العمل الذي هو الترك،

←فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به،

و يستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم،

أو وقع في زمانهم، أنه مما نسوه.

5-الخيانة المستمرة التي (وَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُم)

أي: خيانة لله و لعباده المؤمنين.

#### و من أعظم الخيـــانة منهم:-

1-كتمهم عن من يعظهم و يحسن فيهم الظن الحق،

2-و إبقاؤهم على كفرهم، فهذه خيانة عظيمة.

و هذه الخصال الذميمة، حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم.

Оفكل من لم يقم بما أمر الله به،و أخذ به عليه الالتزام،

→ كان له نصيب من اللعنة و قسوة القلب، و الابتلاء بتحريف الكلم،

و أنه لا يوفق للصواب، و نسيان حظ مما ذُكِّر به،

و أنه لا بد أن يبتلي بالخيانة، نسأل الله العافية.

و سمى الله تعالى ما ذكروا به حظا، لأنه هو أعظم الحظوظ،

و ما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى:

(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ )

و قال في الحظ النافع:

(وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)

و قوله: (إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ)

أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم و هداهم للصراط المستقيم. (فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ )

أي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم من الأذى، الذي يقتضي أن يعفى عنهم، و اصفح، فإن ذلك من الإحسان

\*\*\*منسوخة بقوله ﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُكَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱلَّذِينَ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْحِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ التوبة: ٢٩

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

و الإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فإنه يراك. و في حق المخلوقين: بذل النفع الديني و الدنيوي لهم.

\*\*\*يعنى به :الصفح عمن أساء إليك

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِم فَأَغْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَٰ تَوْسَوفَ يُنَبِّثُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اللَّهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَكُم مِّن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنْ ثُمِينُ شُولَ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّكَنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْدَمَ أَقُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعً أُولِلِّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاكُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا 
دُكِرُواْ بِهِ فَأَغْرَبَنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ 

يُنِيَّ عُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِمَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُوالِيَّ الْمُعْلَى ا

أي: و كما أخذنا على اليهود العهد و الميثاق،

فكذلك أخذنا على (وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى )

لعيسى ابن مريم، و زكوا أنفسهم بالإيمان بالله و رسله و ما جاءوا به، فنقضوا العهد،

(فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِم ) نسيانا [علميا و عمليا.]

(فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ ٱلْقِيكَمَةُ )

أي: سلطنا بعضهم على بعض،

و صار بينهم من الشرور و الإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضا و معاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة،

○و هذا أمر مشاهد، فإن النصارى لم يزالوا و لا يزالون في بغض و عداوة و شقاق.

\*\*\* فَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ التَّبَاغُضَ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا،

وَ لَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

وَ كَذَلِكَ طَوَائِفُ النَّصَارَى عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِمْ لَا يَزَالُونَ مُتَبَاغِضِينَ

مُتَعَادِينَ، يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَ يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛

فَكُلُّ فِرْقَةٍ تُحَرِم الْأُخْرَى وَ لَا تَدَعُهَا تَلِجُ مَعْبَدَهَا،

فَالْمَلَكِيَّةُ تُكَفِّرُ الْيَعْقُوبِيَّةِ، وَ كَذَلِكَ الْآخَرُونَ،

وَ كَذَلِكَ النُّسْطُورِيَّةُ وَ الْأَرْيُوسِيَّةُ،

كُلُّ طَائِفَةٍ تُكَفِّرُ الْأُخْرَى فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ.

( وَسَوْفَ يُنَبِّنُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصَّنَعُونَ ) فيعاقبهم عليه.

يَتَأَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْرًا مِّمَّا كَنْمُ كَيْرًا مِّمَّا كُمْ مَنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً فَذَرَ جَاءَكُم كُمْ مَنْ الْكُونِ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثُ اللَّهِ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ مِن الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ رَضُونَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ رَضُونَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ رَضُونَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

كُنتُمُ مُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ)

\*\*\*يُبَيِّنُ مَا بَدَّلُوهُ وَ حَرَّفُوهُ وَ أَوَّلُوهُ،

وَ افْتَرَوْا عَلَى اللهِ فِيهِ،

الله الله على ألله على أهل الكتاب من اليهود و النصارى،

و أنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم،

→أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد ﷺ احتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته،

حتى عن العوام من أهل ملتهم،

فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم و لا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم،

فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم،

فإتيان الرسول ﷺ بهذا القرآن العظيم الذي بيَّن به ما كانوا يتكاتمونه بينهم،

و هو أُمِّيّ لا يقرأ و لا يكتب - من أدل الدلائل على القطع برسالته،

و ذلك مثل صفة محمد في كتبهم،

و وجود البشائر به في كتبهم،

و بيان آية الرجم و نحو ذلك.

# (وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ )

أي: يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة.

\*\*\* وَ يَسْكُتُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا غَيَّرُوهُ وَ لَا فَائِدَةَ فِي بَيَانِهِ

# أْ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ )

و هو القرآن، يستضاء به في ظلمات الجهالة و عماية الضلالة.

## (وَكِتَابٌ مُبِينٌ)

لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم و دنياهم.

من العلم بالله و أسمائه و صفاته و أفعاله،

و من العلم بأحكامه الشرعية و أحكامه الجزائية.

ثم ذكر مَنْ الذي يهتدي بهذا القرآن،

و ما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك،

فقال: ( يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ)

أي: يهدي به من اجتهد و حرص على بلوغ مرضاة الله،

و صار قصده حسنا

#### (سُبُلَ ٱلسَّكَمِ )

التي تسلم صاحبها من العذاب،

و توصله إلى دار السلام، و هــــو :-

العلم بالحق و العمل له، إجمالا و تفصيلا.

## (وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ)

ظلم الجهل و البدعة و المعصية، و الجهل و الغفلة، ]

#### **ا**لى

نـــور[ الإيمان و السنة و الطاعة و العلم، و الذكر]

#### (بِإِذْنِهِ،)

و كل هذه الهداية بإذن الله، الذي ما شاء كان، و ما لم يشأ لم يكن.

## (وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ).

لَقَدَ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمْكُهُ،

# وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا أُولِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾

( لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ )

لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين،

و أنهم لم يقوموا به بل نقضوه، ذكر أقوالهم الشنيعة.

فذكر قول النصارى، القول الذي ما قاله أحد غيرهم،

بأن الله هو المسيح ابن مريم،

Oو وجه شبهتهم أنه ولد من غير أب، فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره، خُلِقَت بلا أم، و آدم أولى منه، خلق بلا أب و لا أم، فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟

فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان و لا شبهة.

فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال:

ُ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهّلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمْكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا )

\*الميسـر:-

قل -أيها الرسول- لهؤلاء الجهلة من النصارى:-

لو كان المسيح إلها كما يدعون لقدر أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه و إهلاك أُمّه ومن في الأرض جميعاً،

و قد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت،

كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؛

لأنهما عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهما، فهذا دليلٌ على أنه بشر كسائر بنى آدم.

○فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم، و لا قدرة لهم على ذلك – دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك، و لا في قوته شيء من الفكاك.

و من الأدلــــة :-

(وَ لِلَّهِ ) وحده

#### (مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاً)

يتصرف فيهم بحكمه الكوني و الشرعي و الجزائي،

و هم مملوكون مدبرون،

فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير، إلها معبودا غنيا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال.

و لا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى ابن مريم من غير أب،

فإن الله (يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ)

إن شاء من أب و أم، كسائر بني آدم،

و إن شاء من أب بلا أم، كحواء.

و إن شاء من أم بلا أب، كعيسى.

و إن شاء من غير أب و لا أم كآدم .

فنوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة، التي لا يستعصي عليها شيء،

و لهذا قال: (وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ ٱبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّنُو مُعْلَلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمُّ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآةٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَة مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَدِّيْفِقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَعَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠٠ يَنْقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كُنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرَنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١١٠ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن تَدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَيلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مِثَّوْمِنِينَ اللَّهُ

#### (وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكرَىٰ)

و من مقالات اليهود و النصارى أن كلا منهما ادعى دعوى باطلة،

يزكون بها أنفسهم، بأن قال كل منهما: (خَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُومُ أَنْ ) .

و الابن في لغتهم هو الحبيب،

و لم يريدوا البنوة الحقيقية،

فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح.

قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان:

## (قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمٌ) ؟

فلو كنتم أحبابه ما عذبكم لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه .

## (بَلُ أَنتُم بَشُرُ مِّمَّنْ خَلَقً)

تجري عليكم أحكام العدل و الفضل

## (يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ)

إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب،

# (وَ لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ لَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ )

أي: فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة،

و أنتم من جملة المماليك

و من جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم.

# يَتَأَهْلَٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيَّرِ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّ

## (يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ)

يدعو تبارك و تعالى أهل الكتاب − بسبب ما من عليهم من كتابه – أن يؤمنوا برسوله محمد ﷺ،

و يشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين

## (عَلَىٰ فَتَرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ)

\*صحيح البخاري

3948 - عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ:

«فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى، وَمُحَمّدٍ ﷺ سِتٌ مِائَةٍ سَنَةٍ»

Oو شدة حاجة إليه.

و هذا مما يدعو إلى الإيمان به،

و أنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية و الأحكام الشرعية.

\*\*\* بَعْدَ مُدَّةٍ مُتَطَاوِلَةٍ مَا بَيْنَ إِرْسَالِهِ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

وَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ، كَمْ هِيَ؟

وَ الْمَشْهُورُ هُوَ أَنَّهُ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ.

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: سِتُّمِائَةٍ وَعِشْرُونَ سَنَةً.

وَ لَا مُنَافَاةً بَيْنَهُمَا،

فَإِنَّ الْقَائِلَ الْأَوَّلَ أَرَادَ سِتَّمِائَةِ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ،

وَ الْآخَرَ أَرَادَ قَمَريَّةً،

وَ بَيْنَ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ وَ بَيْنَ الْقَمَرِيَّةِ نَحْوٌ مَنْ ثَلَاثِ سِنِينَ؟

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ:

{وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الْ كَهْفِ: 25]

أَيْ: قَمَرِيَّةً، لِتَكْمِيلِ الثَّلَاثِمِائَةِ الشَّمْسِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَعْلُومَةً لِأَهْلِ الْكِتَابِ.

وَ كَانَتِ الْفَتْرَةُ بَيْنَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، آخَرِ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

وَ بَيْنَ مُحَمَّدِ ﷺ خَاتَم النَّبِيِّينَ مِنْ بَنِيَ آدَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ،

كَمَا ثَبَتَ في صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

3442 -عَن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَ الأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلَّاتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ نَبِيُّ»() \*\*\*صحيح مسلم

(2865) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا،

كُلُّ مَال نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، ۚ

وَ إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ،

وَ إِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهمْ،

وَ حَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ،

وَ أَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا،

وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلَ الْأَرْضَ،

<sup>(</sup>أولى الناس) أخص الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر به أو لأنه لا نبى بينهما فكأنهما في زمن واحد. (أولاد علات) هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوص]

فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَ عَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ قَالَ: إِنَّا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَ أَبْتَلِيَ بِكَ، ( ) \*\*\*وَ الْمَقْصُودُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ بَنِي وَ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: "مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ". وَ كَانَ الدِّينُ قَدِّ التبس على أهل الْأَرْضِ كُلِّهِمْ، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَ تَرَكَهُمْ عَلَى الْخَلَائِقَ، وَ أَخْرَجَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَ تَرَكَهُمْ عَلَى المُحَجَّة الْبَيْضَاءِ، وَ الشَّرِيعَةِ الغرَّاء وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {أَن تَقُولُواْ } أَيْ: -لِئَلَّا تَحْتَجُّوا وَ تَقُولُوا :-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ بَدَّلُوا دِينَهُمْ وَ غَيَّرُوهُ-(مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ) يُبَشِّرُ بِالْخَيْرِ وَ يُنْذِرُ مِنَ الشَّرِّ

Oو قد قطع الله بذلك حجتهم،

<sup>(</sup>كل مال نحلته عبدا حلال) في الكلام حذف أي قال الله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأنها لم تصر حراما بتحريهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق (حنفاء كلهم) أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية (فاجتالتهم) هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب بها (فمقتهم) المقت أشد البغض والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله (إنما بعثال بنا من أهل الكتاب) المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل (إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك) معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق

## (فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ )

\*\*\*محمد عليان

يبشر بالثواب العاجل و الآجل،

و بالأعمال الموجبة لذلك، و صفة العاملين بها.

و ينذر بالعقاب العاجل و الآجل،

و بالأعمال الموجبة لذلك، و صفة العاملين بها.

## (وَأَلَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ)

انقادت الأشياء طوعا و إذعانا لقدرته، فلا يستعصي عليه شيء منها،

و من قدرته أن أرسل الرسل، و أنزل الكتب،

Oو أنه يثيب من أطاعهم و يعاقب من عصاهم.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقُوْمِ اذْكُرُواْ نِمْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياَةً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَعَوْمِ ادْخُلُوا ٱلأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ٱلْتِي كُنَبَ ٱللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْئُدُواْ عَلَىٰ آذَبَارِكُو فَلَنقَلِبُواْ خَلِسِرِينَ ﴿ اللّهُ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن تَدْخُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَعْرَبُهُوا مَنْهَا فَإِن يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَعْرُبُوا مِنْهَا فَإِنّ اللّهُ عَلَيْهِمَا مِنْهَا فَإِن اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمُ قُومِنِينَ ﴿ آلَ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُقُومِنِينَ ﴿ آلَ ﴾

#### ( وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقُومِ)

لما امتن الله على موسى و قومه بنجاتهم من فرعون و قومه و أسرهم و استبعادهم،

ذهبوا قاصدين لأوطانهم و مساكنهم، و هي:-

[بيت المقدس و ما حواليه،]

و قاربوا وصول بيت المقدس،

و كان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم.

فوعظهم موسى عليه السلام؛ و ذكرهم ليقدموا على الجهاد فقال لهم:

## (أذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ)

بقلوبكم و ألسنتكم.

فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى و منشط على العبادة،

## (إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياًهُ)

يدعونكم إلى الهدى، و يحذرونكم من الردى،

و يحثونكم على سعادتكم الأبدية،

و يعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون

## (وَجَعَلَكُم مُلُوكًا)

تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم، فكنتم تملكون أمركم، و تتمكنون من إقامة دينكم.

\*\*\* صحیح مسلم

(2979) عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ:-

أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: «أَلَكَ اَمْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟»

قَالَ: نَعَمْ،

قَالَ: «أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟»

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ»،

قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا، قَالَ: «فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ»،

### (وَءَاتَنكُم )

من النعم الدينية و الدنيوية

## (مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ)

فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق،

و أكرمهم على الله تعالى.

و قد أنعم عليهم بنعم ماكانت لغيرهم.

فذكرهم بالنعم الدينية و الدنيوية،

الداعي ذلك لإيمانهم و ثباته، و ثباتهم على الجهاد، و إقدامهم عليه،

\*\*\* يَعْنِي عَالَمِي زَمَانِكُمْ، فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا أَشْرَفَ النَّاسِ فِي زَمَانِهِمْ، مِنَ:-

[الْيُونَانِ وَ الْقِبْطِ وَ سَائِرٍ أَصْنَافِ بَنِي آدَمَ،]

كَمَا قَالَ: {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [الْجَاثِيَةِ: 16]

وَ قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ مُوسَى لَمَّا قَالُوا: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَؤُلاء مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [الْأَعْرَافِ: 138-140] وَ الْمَقْصُودُ: أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِمْ،

وَ إِلَّا فَهَذِهِ الْأُمَّةُ ۚ أَشْرَفُ مِنْهُمْ،

وَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ، وَأَكْمَلُ شَرِيعَةً، وَ أَقْوَمُ مِنْهَاجًا، وَ أَكْرَمُ نَبِيًّا، وَ أَعْظَمُ مُلْكًا، وَ أَغْزَرُ أَرْزَاقًا، وَ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا، وَ أَوْسَعُ مَمْلَكَةً، وَ أَدُومُ عِزَّا، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آلِ عِمْرَانَ: 110] وَ قَالَ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} الْنَقَرَة: 143

وَ قَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ الْمُتَوَاتِرَةَ فِي فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ شَرَفِهَا وَ كَرَمِهَا، عِنْدَ اللَّهِ، عِنْدَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كُنَّتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.

\*\*\*وَ قِيلَ: الْمُرَادُ: {مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ } يَعْنِي بِذَلِكَ:-

مَا كَانَ تَعَالَى نَزَّلَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى،

و تَظلَّلهم مِنَ الْغَمَام

وَ غَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا كَانَ تَعَالَى يَخُصُّهُمْ بِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ تَحْرِيضٍ، مُوسِى، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الْجِهَادِ وَالدَّخُولِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، الَّذِي كَانَ بِأَيْدِيهِمْ في زَمَانِ أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ،

لَمَّا اَّرْتَحَلَ هُوَ وَ بَنُوَهُ وَأَهْلَهُ إِلَى بِلَادِ مِصْرَ أَيَّامَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا بِهَا حَتَّى خَرَجُوا مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

فَوَجَدُوا فِيهَا قَوْمًا مِنَ الْعَمَالِقَةِ الْجَبَّارِينَ، قَدِ اسْتَحْوَذُوا عَلَيْهَا وَ مََلَّكُوهَا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مُوسَى، عليه السلام، بالدخول إِلَيْهَا، وَ بِقِتَالِ أَعْدَائِهِمْ، فَأَكَلُوا و عَصوْا وَ خَالَفُوا أَمْرَهُ، وَ بَشَّرهم بِالنُّصْرَةِ وَ الظَّفْرِ عَلَيْهِمْ، فَنَكَلُوا و عَصوْا وَ خَالَفُوا أَمْرَهُ، فَعُوقِبُوا بِالذَّهَابِ فِي التِّيهِ وَ التَّمَادِي فِي سَيْرِهِمْ حَائِرِينَ، لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَتَوَجَّهُونَ فِيهِ إِلَى مَقْصِدٍ، مُدَّة أَرْبَعِينَ سَنَةً، عَقُوبَةٌ لَهُمْ عَلَى تَقْرِيطِهِمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى

و لهذا قال: ( يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ) .

أي: المطهرة

\*\*\* هِيَ الطُّورُ وَ مَا حَوْلَهُ

(ٱلِّي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ)

فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم،

إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله

و أنه قد كتب الله لهم دخولها، و انتصارهم على عدوهم.

\*\*\*الَّتِي وَعَدَكُمُوهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ أَبِيكُمْ إِسْرَائِيلَ:-

أَنَّهُ ورَاثَةُ مَنْ آمَنَ مِنْكُمْ.

(وَلَا نُرْنُدُوا ) أي: ترجعوا

(عَلَنَ أَدْبَارِكُو )

\*الجزائري: ترجعوا منهزمين إلى الوراء.

10

(فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ)

قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء و فتح بلادكم.

و آخرتكم بما فاتكم من الثواب،

و ما استحققتم - بمعصيتكم - من العقاب،

فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم، و خور نفوسهم،

و عدم اهتمامهم بأمر الله و رسوله.

## ( قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ)

\*الجزائري:

عظام الأجسام أقوياء الأبدان يجبرون على طاعتهم من شاءوا.

Оشديدي القوة و الشجاعة،

أي: فهذا من الموانع لنا من دخولها.

## (وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ)

\*الجزائري:-و كان سبب هذه الهزيمة الروحية ما أذاعه النقباء من أخبار مهيلة مخيفة تصف العمالقة الكنعانيين

بصفات لا تكاد تتصور في العقول، اللهم إلا اثنين منهم،و هما:-[يوشع بن نون، و كالب بن يوحنا]

و هذا من الجبن و قلة اليقين،

11

و إلا فلو كان معهم رشدهم، لعلموا أنهم كلهم من بني آدم،

و أن القوي من أعانه الله بقوة من عنده،

فإنه لا حول و لا قوة إلا بالله،

و لعلموا أنهم سينصرون عليهم، إذ وعدهم الله بذلك، وعدا خاصا.

( قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ )الله تعالى،

مشجعين لقومهم، منهضين لهم على قتال عدوهم و احتلال بلادهم.

## (أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا)

بالتوفيق، و كلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، و أنعم عليهم بالصبر و اليقين.

\*الجزائري: بنعمة العصمة حيث لم يفشوا سر ما شاهدوه لماً دخلوا أرض الجبارين لكشف أحوال العدو بها، و هم\_\_\_ا:- [يوشع بن نون و كالب بن يوحنا ]من النقباء الاثنى عشر.

## (أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ)

أي: ليس بينكم و بين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم،

و تدخلوا عليهم الباب،

(فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ) عليهم

(فَإِنَّكُمْ غَلِلْبُونَ) فإنهم سينهزمون،

\*الجزائري:

و ذلك لعنصر المباغتة، و هو عنصر مهم في الحروب، ثم أمرًاهم بعدة هي أقوى العدد، فقالا

( وعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ )

فإن في التوكل على الله - و خصوصا في هذا الموطن- تيسيرا للأمر، و نصرا على الأعداء.

و دل هذا على وجوب التوكل،

و على أنه بحسب إيمان العبد [يكون توكله،] فلم ينجع فيهم هذا الكلام، و لا نفع فيهم الملام.

قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ لَفَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِّهَأَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يُتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللهِ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنْكُنَّ أَكَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ لَهِنَ بَسَطتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَآ أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ أَرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّوَذَالِكَ جَزَاقُا ٱلظَّالِمِينَ اللهِ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيلِقَالَ يَكُولِلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهِ مِنَ النَّدِمِينَ

فقالوا قول الأذلين:-

(قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَ كَافَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاۤ إِنَّا هَنْهُنَا قَنْعِدُونَ)

فما أشنع هذا الكلام منهم، و مواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق،

الذي قد دعت الحاجة و الضرورة إلى نصرة نبيهم، و إعزاز أنفسهم.

و بهذا و أمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم، و أمة محمد على

حيث قال الصحابة لرسول الله ﷺ حين شاورهم في القتال يوم « بدر » مع أنه لم يحتم عليهم: –

يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك،

و لو بلغت بنا بَرْكَ الغماد ما تخلف عنك أحد.

و لا نقول كما قال قوم موسى لموسى:

## فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلآ إِنَّا هَنْهُنَا قَلْعِدُونَ)

و لكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون،

من بين يديك و من خلفك، و عن يمينك و عن يسارك.

\*\*\* مسند أحمد مخرجا

... 12022 - عَنْ أَنَس قَالَ:

«لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ خَرَجَ فَاسْتَشَارَ النَّاسَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَسَكَتَ» ،

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ:- إِنَّمَا يُرِيدُكُمْ فَقَالُوا:-

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ اللَّهِ لَا نَكُونُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى:

{اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} ،

وَ لَكِنْ وَ اللهِ لَوْ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا حَتَّى تَبْلُغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَكُنَّا مَعَكَ

فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه \*\*\*قال موسي داعيا عليهم:-

## ( قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِمُّ)

\*\*\* لَيْسَ أَحَدٌ يُطِيعُنِي مِنْهُمْ فَيَمْتَثِلُ أَمْرَ اللَّهِ، وَ يُجِيبُ إِلَى مَا دعوتَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَا وَ أَخِي هَارُونُ، ()أي: فلا يدان لنا بقتالهم، و لست بجبار على هؤلاء.

#### (فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ)

أي: احكم بيننا و بينهم، بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك، و دل ذلك على أن قولهم و فعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. قَالَ الله مجيبا لدعوة موسى:

# ( قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ )

أي: إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم، مدة أربعين سنة، و تلك المدة أيضا

## (يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ)

لا يهتدون إلى طريق و لا يبقون مطمئنين،

و هذه عقوبة دنيوية، لعل الله تعالى كفر بها عنهم،

و دفع عنهم عقوبة أعظم منها،

و في هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة، أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر.

○و لعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها و لا ثبات،

بل قد ألفت الاستعباد لعدوها،

و لم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها،

و لتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء،

و عدم الاستعباد، و الذل المانع من السعادة.

\*\*\* فلما انقضت الْمُدَّةُ خَرَجَ بِهِمْ "يُوشَعُ بْنُ نُونٍ" عَلَيْهِ السَّلَامُ،

أَوْ مِكَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَ بِسَائِرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْجِيلِ الثَّانِي،

فَقَصَدَ بِهِمْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَحَاصَرَهَا،

فَكَانَ فَتَحُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا تَضَيَّفَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ،

و خَشي دُخُولَ السَّبْتِ عَلَيْهِمْ قَالَ:-

إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَ أَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عليَّ"

فَحَبَسَهَا ِاللَّهُ تَعَالَى حَتَّى فَتَحَهَا، ﴿ ﴾

وَ أَمَرَ اللَّهُ "يُوشَعَ بْنَ نُونٍ" أَنْ ِ يَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

حِينَ يَدْخُلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِّسِ، أَنْ يَدْخُلُواْ بَابَهَا سُجّدا،

وَ هُمْ يَقُولُونَ: حِطَّةٌ، أَيْ:- ۪

حُطَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا، فَبَدَّلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ،

مسند أحمد مخرجا

<sup>8238 -</sup> وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتَبِعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْ، وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمَا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا. فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَنْ اللَّهُمْ احْبِسُهَا عَلَيْ شَيْئًا، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْه، فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبِثْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ عُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُل بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَلِلَةً هَبِيلَةُهُ «،» فَلَصِقَ يَدُ رَجُلَيْ أَوْ ثَلَاثَة بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ فَكُلُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ هُ أَلْكُولُ، فَلْكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُتُمْ غَلَلْتُمْ، فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةً مِنْ ذَهَبٍ "، قَالَ: «فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَقَلْكَ: اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْكُلُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَ هُمْ يَقُولُونَ:-حَبَّة فِي شَعْرة، وَ قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا كُلُّهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

و لما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق،

خصوصا قومه، و أنه ربما رق لهم،

و احتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة،

أو الدعاء لهم بزوالها، مع أن الله قد حتمها، قال:

#### (فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ)

أي: لا تأسف عليهم و لا تحزن، فإنهم قد فسقوا،

و فسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا.

مسند أبي يعلى الموصلي

2618 عَن ابْن عَبَّاس

ثُمَّ سَارَ بِهِمْ مُوسَى مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ

وَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ بَعْدَمَا سَكَتَ عَنْهُ الْغَضَبُ،

فَأَمَرَهُمْ بِالَّذِي أُمِرَ بِهِ أَنْ يُبَلِّغَهُمْ مِنَ الْوَظَائِفِ،

فَثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَبَوْا أَنْ يُقِرُّوا بِهَا فَنَتَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَبَلَ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ،

وَ دَنَا مِنْهُمْ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوا اِلْكِتَابَ بِأَيْمَانِهِمْ

وَ هُمْ مُصْغُونَ إِلَى الْجَبَلِ وَ الْأَرْضِ وَ الْكِتَابُ بِأَيْدِيهِمْ

وَ هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْجَبَلِ مَخَافَةً أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ،

ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى أَتَوْا ِالْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ،

فَوَجَدُوا فِيهَا مَدِينَةً فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ خَلْقُهُمْ خَلْقٌ مُنْكَرٌ،

وَ ذَكَرُوا مِنْ ثِمَارِهِمْ أَمْرًا عَجِيبًا مِنْ عِظَمِهَا،

فَقَالُوا: {يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ} [المائدة: 22] لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، وَلَا نَدْخُلُهَا مَا دَامُوا فِيهَا {فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} [المائدة: 22] {قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ} [المائدة: 23] الْجَبَّارِينَ آمَنَّا مِهُوسَى، فَخَرَجَا إِلَيْهِ، فَقَالَا: نَحْنُ أَعْلَمُ بِقَوْمنَا، إِنْ كُنْتُمْ إِنَّا تَخَافُونَ مِمَّا تَرَوْنَ مِنْ أَجْسَامِهِمْ وَ عُدَّتَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا قُلُوبَ لَهُمْ وَ لَا مَنَعَةَ عِنْدَهُمْ، فَادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ {فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونُ} [المائدة: 23] وَ يَقُولُ نَاسٌ: إِنَّهُمَا مِنْ قَوْم مُوسَى، وَ زُعِمَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ أَنَّهُمَا مِنَ الْجَبَابِرَةِ آمَنَا مِحُوسَى، يَقُولُ: {منَ الَّذينَ يَخَافُونَ} [المائدة: 23] إِنَّا عَنَى بِذَلِكَ الَّذِينَ يَخَافُهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة: 24]

{قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلًا

فَأَغْضَبُوا مُوسَى فَدَعَا عَلَيْهِمْ وَ سَمَّاهُمْ فَاسِقِينَ وَ لَمْ يَدْعُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَ إِسَاءَتِهِمْ، حَتَّى كَانَ يَوْمُئِذِ، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَسَمَّاهُمْ كَمَا سَمَّاهُمْ مُوسَى فَاسِقِينَ، وَ حَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ،

يُصْبِحُونَ كُلَّ يَوْم فَيَسِيرُونَ لَيْسَ لَهُمْ قَرَارٌ، ثُمَّ ظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الَّغَمَامَ فِي التِّيهِ، وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَى، وَ جَعَلَ لَهُمْ ثِيَابًا لَا تَبْلَىٰ وَ لَا تَتَّسِخُ،

وَ جَعَلَ بَيْنَ ظُهُورِهِمْ حَجَرًا مُرَبَّعًا،

وَ أَمَرَ مُوسَى فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ {فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [البقرة: 60] في كُلِّ نَاحِيَةِ ثَلَاثَةُ أَعْيُن،

ي مَنْ مَنْقَلَةٍ وَ أَعْلَمَ كُلَّ سِبْطٍ عَيْنَهُمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ مِنْهَا لَا يَرْتَحِلُونَ مِنْ مَنْقَلَةٍ إِلَّا وُجِدَ ذَلِكَ الْحَجَرُ فِيهِمْ بِالْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ بِالْأَمْسِ.

وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرّبا قُرْبانا فَنُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْلَاخِرِ قَالَ لَأَقْنُلُتُ فَقَالَ إِنّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُنَقِينَ (الله لَهِنَا بَسَطت إِلَىٰ يَدَكُ لِنَقْنُلُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِّ أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ (الله لِنَقْنُلُكِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّاقِ ذَلِكَ جَزَاؤُا الظّلِمِينَ (الله فَلُومِينَ الله عُلَومَتَ لَهُ نَقْسُهُ وقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ النَّيْمِينِ لَا يَعْمَلُ الله عُرَابًا فَعُلُومِ مَنْ الْمُنْسِرِينَ الله عُرَابًا فَلَامِينَ الله عُرَابًا لَهُ الله عُرَابًا لَهُ الله عُلَادُ مِنَ اللّهُ عُرَابًا لَكُونَ مِثَلَ اللّهُ عُرَابًا لَكُونَ مِثَلَ هَذَا الْفَلَافِي مَنَ النَّالِمِينَ الله عُرَابًا لَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفَلُومِ فَقَالَهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عُرَابًا لَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفَلُومِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى ا

(وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ)

أي: قص على الناس و أخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم

## (بِٱلْحَقِّ)

تلاوة يعتبر بها المعتبرون، صدقا لاكذبا، و جدا لا لعبا،

و الظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه، كما يدل عليه ظاهر الآية و السياق،

و هو قول جمهور المفسرين.

أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان، الذي أداهما إلى الحال المذكورة.

## (إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا)

أي: أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى الله،

## (فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَي

بأن علم ذلك بخبر من السماء، أو بالعادة السابقة في الأمم،

أن علامة تقبل الله لقربان، [أن تنزل نار من السماء فتحرقه.]

(قَالَ ) الابن، الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا و بغيا

(لَأَقَنُكُنَّكُ ) فقال له الآخر – مترفقا له في ذلك –

### (قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ)

فأي ذنب لي و جناية توجب لك أن تقتلني؟

إلا أني اتقيت الله تعالى، الذي تقواه واجبة عليّ و عليك، و على كل أحد،

و أصح الأقوال في تفسير (ٱلْمُنَّقِينَ) هنا، أي:-

المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصا لوجه الله،

متبعين فيه لسنة رسول الله عليه

ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله، لا ابتداء و لا مدافعة فقال:-

## ( لَإِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ)

و ليس ذلك جبنا مني و لا عجزا.

و إنما ذلك لأني (إنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ)

و الخائف لله لا يُقْدِمُ على الذنوب، خصوصا الذنوب الكبار.

و في هذا تخويف لمن يريد القتل،

و أنه ينبغي لك أن تتقى الله و تخافه.

\*\*\*موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد

1862عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: رَكَبَ رَسُولُ الله - ﴿ حِمَاراً وَ أَرْدَفَنِي خَلْفَهُ ثُمَّ قَالَ: "أَبَا ذَرِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ

حَتَّى لا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ كيف تصنع ".

قُلْتُ: اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "تَعَفَّفْ".

قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيدٌ حَتَّى يَكُونَ الْبَيْتُ فيه بالْعَبْد كَيْفَ تَصْنَعُ؟ ".

قَالَ: الله وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: "اصبر يَا أَبَا ذَرِّ.

أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضاً حَتَّى تغرق حِجَارَةُ الزَّيْتِ فِي الدِّمَاءِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ ".

قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: "أَقْعُدَ فِي بِيْتِكَ وَ أَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابِكَ".

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ بِنِ أَتْرَكْ،

قَالَ: "ائْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُ، فَكُنْ فِيهِمْ".

قَالَ: فَآخُذُ سِلاحِي؟.

قَالَ: "إِذاً تُشَارِكُهُمْ

وَ لِكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ، يَبُؤْ بِإِثْمِكَ وَ إِثْمِهِ"

(إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُواً) أي: ترجع

## (بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ)

أي: إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني، فتبوء بالــــوزرين

## (فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارُّوذَالِكَ جَزَّوُا ٱلظَّالِمِينَ)

دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب، و أنه موجب لدخول النار. فلم يرتدع ذلك الجاني و لم ينزجر، و لم يزل يعزم نفسه و يجزمها،

## ( فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ)

حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع و الطبع احترامه.

## (فَقَنْلَهُ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ)

دنياهم و آخرتهم، و أصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل.

« ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » .

و لهذا ورد في صحيح البخاري

3335 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

10

«لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْل»( Ï)

\*\*\*سنن أبي داو**د** 

4902 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ:

«مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْي وَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ»

الكولما قتل أخاه لم يدركيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم

## (فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا.

(ليُرِيدُه) بذلك

(كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيدً

أي: بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة

(قَالَ يَنُونَلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُزَابِ فَأُودِي سَوْءَةَ أَخِي

(فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ)

و هكذا عاقبة المعاصي الندامة و الخسارة.

\*الجزائري:-وأصبح من النادمين على حمله أو على قتله

<sup>(</sup>كفل) جزء ونصيب من إثم قتلها. (سن القتل) ابتدع القتل على وجه الأرض]

و عدم دفنه و بمجرد الندم لا يكون توبة مع أن توبة القاتل عمداً لا تنجيه من النار.

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرَامِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَاوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَكِّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ آيْدِيهِ عَر وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوّاْ مِنَ ٱلْأَرْضَّ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَاۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـهُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ اللهُ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ يِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا فَكَأَنَّمَا

# أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرَامِّنْهُم بَعْدَ وَلَاكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

يقول تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ )

الذي ذكرناه في قصة ابني آدم، و قتل أحدهما أخاه، و سَنِّه القتل لمن بعده، و أن القتل عاقبته و خيمة و خسارة في الدنيا و الآخرة.

### (كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَوهِ يلَ)

\*\*\*شرعنا لهم و أعلمناهم أهل الكتب السماوية

(أَنَّهُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: بغير حق

## (فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا)

لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، و أنه لا يقدم على القتل إلا بحق،

فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل

◄عُلِم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول و بين غيره،

و إنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء.

فتجرؤه على قتله، كأنه قتل الناس جميعا.

\*\*\* تفسير الطبري( )

11770 - عن الضحاك يقول في قوله:

"من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل"

يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلمًا.

\* \* \*ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله جل ثناؤه:

"من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنها قتل الناس جميعًا و من أحياها فكأنها أحياً الناس جميعًا".

فقال بعضهم: معنى ذلك: -

و من قتل نبيًّا أو إمام عدل، فكأنما قتل الناس جميعًا،

و من شدَّ على عضُد نبيّ أو إمام عدل، فكأنما أحيا الناس جميعًا.

\*\*\* تفسير الطبرى

11774 ابن عباس قال:"من أحياها فكأنها أحيى الناس جميعًا"،

قال: من كف عن قتلها فقد أحياها=

"و من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا"، قال: و من أوبقها.

## (وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا )

و كذلك من أحيا نفسا أي:-

استبقى أحدا، فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله،

فمنعه خوف الله تعالى من قتله،

فهذا كأنه أحيا الناس جميعا،

3

<sup>=</sup> جامع البيان ت شاكر

[لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ]

و دلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمـــرين:-

1-إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك، فإنه يحل قتله،

[إن كان مكلفا مكافئا، ليس بوالد للمقتول.]

2-و إما أن يكون مفسدا في الأرض،

أ-الكفار المرتدين و المحاربين،

ب-و الدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل.

ج-و كذلك قطاع الطريق و نحوهم،

ممن يصول على الناس لقتلهم، أو أخذ أموالهم.

(ْ وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ )

التي لا يبقى معها حجة لأحد.

(ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًامِّنْهُم)

أي: من الناس

(بَعْدَ ذَالِكَ)

البيان القاطع للحجة، الموجب للاستقامة

(في ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوك)

في العمل بالمعاصي، و مخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات و الحجج.

إِنَّمَا جَنَ وَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ وَيُسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ وَيُنفَواْ مِنَ اللَّهِ مُعَالِّمُ مَن خِلَفٍ أَوْ يُنفَواْ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزَى فِي ٱلدُّنْيَ أُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْمُ اللهُ اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ إِلَّا اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (اللهُ اللهُ عَنْوُرُ تَحِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ لَحِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ لَحِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ لَحِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ لَحِيمٌ اللهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ لَحَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ لَحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْوُرٌ لَحَيمٌ اللَّهُ عَنْوُرُ لَوْلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا المحاربون لله و لرسوله، هم الذين بارزوه بالعداوة،

و أفسدوا في الأرض بالكفر و القتل، و أخذ الأموال، و إخافة السبل.

و المشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق،

يغصبونهم أموالهم، و يقتلونهم، و يخيفونهم،

[فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك.]

(أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَبُواا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مِّ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَواْ مِنَ ٱلأَرْضِ )

فأخبر الله أن جزاءهم و نكالهم - عند إقامة الحد عليهم - أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور.

و اختلف المفسرون: - هل ذلك على التخيير،

و أن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟

و هذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم،

فكل جريمة لها قسط يقابلها،

كما تدل عليه الآية بحكمتها و موافقتها لحكمة الله تعالى.

Оو أنهم إن قتلوا و أخذوا مالا تحتم قتلُهم و صلبهم،

[حتى يشتهروا و يختزوا و يرتدع غيرهم.]

٥ إن قتلوا و لم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط.

○و إن أخذوا مالا و لم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، اليد اليمنى و الرجل اليسرى.

Oو إن أخافوا الناس و لم يقتلوا، و لا أخذوا مالا نفوا من الأرض،

فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم.

و هذا قول ابن عباس رضي الله عنه و كثير من الأئمة،

على اختلاف في بعض التفاصيل.

\*\*\*صحيح البخاري

4610 عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ نَنَا عُلِي مِنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ

فَذَ كُرُوا وَ ذَكَرُوا، فَقَالُوا وَ قَالُوا :-

قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَ هُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ،

فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ؟ أَنْ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ؟

أَوْ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ؟ -

قُلْتُ: مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإِسْلاَمِ، إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَقُتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ﷺ

و قبل نفسا بِعَيْرِ نفس، أو حارب الله و ر

فَقَالَ عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، بِكَذَا وَ كَذَا،

قُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ،

قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى فَكَلَّمُوهُ،

فَقَالُوا: قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذَهِ الأَرْضَ،

فَقَالَ: «هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ، فَاخْرُجُوا فِيهَا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَبْوَالِهَا»،

فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَ أَلْبَانِهَا،

وَ اسْتَصَحُّوا وَ مَالُّوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ،

وَ اطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَمَا يُسْتَبِّطَأُ مِّنْ هَؤُلاَءِ؟

قَتَلُوا النَّفْسَ، وَ حَارَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ،

وَ خَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ

فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، فَقُلْتُ: تَتَّهِمُنِي؟

قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا أُنَسٌ، قَالَ:

وَ قَالَ: «يَا أَهْلَ كَذَا، إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أُبْقِيَ هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَا»

(ذَالِكَ) النكال

(لَهُمْ خِزْئٌ فِي ٱلدُّنْيَا ) أي: فضيحة و عار

(وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

فــــدل هذا :-

- 1ان قطع الطريق من أعظم الذنوب،موجب لفضيحة الدنيا و عذاب الآخرة، -2و أن فاعله محارب لله و لرسوله.
  - و إذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، عُلِ ـــم أن :-
    - 1-تطهير الأرض من المفسدين،
  - 2-و تأمين السبل و الطرق، عن القل و أخذ الأموال، و إخافة الناس، من أعظم الحسنات و أجل الطاعات،
    - 3-6 أنه إصلاح في الأرض، كما أن ضده إفساد في الأرض.

# ( إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَّدِرُواْ عَلَيْهِمْ)

أي: من هؤلاء المحاربين،

## (فَأَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ)

أي: فيسقط عنه ما كان لله، من تحتم القتل و الصلب و القطع و النفي و من حق الآدمي أيضا، إن كان المحارب كافرا ثم أسلم،

فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي، لا يسقط عنه من القتل و أخذ المال.

○و دل مفهوم الآية على أن توبة المحارب - بعد القدرة عليه-أنها لا تسقط عنه شيئا، و الحكمة في ذلك ظاهرة.

○ و إذا كانت التوبة قبل القدرة عليه، تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود – إذا تاب من فعلها، قبل القدرة عليه – من باب أولى.

# يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ

# لَمَلَكُمُ ثُفْلِحُونَ اللهُ

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله و الحذر من سخطه و غضبه،

و ذلك بأن يجتهد العبد، و يبذل غاية ما يمكنه من المقدور في اجتناب ما يسخطه الله، مسسن :-

[معاصي القلب واللسان و الجوارح، الظاهرة و الباطنة.]

و يستعين بالله على تركها، لينجو بذلك من سخط الله و عذابه.

## (وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ)

\*\*\* كقوله ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ الإسراء: ٥٧ \*\*\* وَ الْوَسِيلَةُ :-

هِيَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ، وَ الْوَسِيلَةُ أَيْضًا: عَلَمٌ عَلَى أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ،

و <u>الوسيلة أيضا:</u> علم على أعلى منزِلةٍ فِي الجنهِ وَ هِيَ مَنْزِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ دَارُهُ فِي الْجَنَّةِ،

وَ هِيَّ أَقْرَبُ أَمْكِنَةٍ الْجَنَّةِ إِلَى الْعَرْشِّ،

#### صحيح مسلم

(384) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا،

ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ،

فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِيَّ الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»()

أي: القرب منه، و الحظوة لديه، و الحب له،

[الحـــب له و فيه، و الخوف و الرجاء، و الإنابة و التوكل.]

[الزكاة و الحاج]

المال و العلم و الجاه، و البدن،

و النصـــــح لعباد الله،

فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله.

و لا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه الله،

فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به،

و بصره الذي يبصر به،

<sup>(</sup>الوسيلة) قد فسرها ﷺبأنها منزلة في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المنزلة عند الملك (أنا هو) خبر كان وقع موقع إياه هذا على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضمير المستتر في أكون ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون (حلت) أي وجبت وقيل نالته]

و يده التي يبطش بها،

و رجله التي يمشي بها و يستجيب الله له الدعاء.

## (وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِـ)

ثم خص تبارك و تعالى من العبادات المقربة إليه، الجهاد في سبيله،

و هو: - بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال، و النفس، و الرأي، و اللسان،

و السعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد،

لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات.

ولأن من قام به، فهو على القيام بغيره أحرى و أولى

## (لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ)

1-إذا اتقيتم الله بترك المعاصي،

2-و ابتغيتم الوسيلة إلى الله، بفعل الطاعات،

3-و جاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته.

و الفلاح هو الفوز و الظفر بكل مطلوب مرغوب،

11

و النجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية و النعيم المقيم.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُ لِيَفْتَدُوا بِهِ عَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة و مآلهم الفظيع،

و أنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا و مثله معه ما تقبل منهم، و لا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات.

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهُ أُولَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ الله وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَاكْسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ ٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيدٌ اللَّ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِتَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْلِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاكُ وَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱفْوَهِمِهُ وَلَوْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَدَ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَيْعَوْلُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَخَذَرُوْلُومَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَٰ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ

يُرِيدُونَ أَن يَغُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهُ لُولَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ اللهُ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهُ لُولَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ اللهُ وَ لَم يَبَقَ إِلاَ العَذَابِ الأليم، الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا.
\*\*\* مسند أحمد مخرجا

12312 عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ:-

قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا،

وَ أَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي "

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَاكَسَبَانَكُلَّا مِّنَ ٱللَّهِ اللَّهُ عَنِيزُ

حَكِيدٌ اللهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِا ۖ ٱللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَانُ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَلَهُ

# وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

\*\*\* وَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ بِرُبْعِ دِينَارِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ الْأَهْانِ أَوِ الْعُرُوضِ فَصَاعِدًا.

وَ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فِي صَحيح البَخارَي

6789 عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ عَائِشَة

«تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُع دِينَارِ فَصَاعِدًا»

6790 عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: -

«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رَبُع دِينَارِ»

\*\*\* فَهَذَا الْحَدِيثُ فَاصِلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ نَصُّ فِي اعْتِبَارِ رُبْعِ الدِّينَارِ لَا مَا سَاوَاهُ.

السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية، بغير رضاه.

و هو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة،

و هو قطع اليد اليمني، كما هو في قراءة بعض الصحابة.

و حد اليد عند الإطلاق من الكوع،

فإذا سرق قطعت يده من الكوع،

و حسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم،

و لكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجـــه:-

1- الحـــرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز،

و حرز كل مال: - ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه.

2-أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا،

و هو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي أحدهما،

فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه.

و لعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة و معناها،

فإن لفظ « السرقة » أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه،

و ذلك أن يكون المال محرزا،

فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية.

• و من الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه،

فلما كان لا بد من التقدير، كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب.

<u>O</u>و الحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك:—

1- حفيظ للأموال،

2-و احتيـــاط لها،

و ليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية،

فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد،

فقيل: - تقطع يده اليسرى، ثم رجله اليمنى،

و قيل: يحبس حتى يموت.

و قوله: (جَزّاءً بِمَاكسَبًا)

أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس.

(نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ)

أي: تنكيلا و ترهيبا للسارق و لغيره،

ليرتدع السراق – إذا علموا– أنهم سيقطعون إذا سرقوا.

(وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ)

أي: عَزَّ و حكم فقطع السارق.

( فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) فيغفر لمن تاب فترك الذنوب، و أصلح الأعمال و العيوب.

\*\*\*صحيح البخاري

6788 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:-

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ المَرْأَةُ المَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ،

فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

وَ مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ:-

«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ،

قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ،

أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الْشَّريفُ تَرَكُوهُ،

وَ إِذًا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهَمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ،

وَ ايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا»

( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

و ذلك أن لله ملك السماوات و الأرض،

يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف [القدرية و الشرعية، و المغفرة و العقوبة] بحسب ما اقتضته [حكمته و رحمته الواسعة و مغفرته.]

الله يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواً المَكَانِّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ عَادُواْ سَكَعُونَ عَلَوْبَهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَكَعُونَ اللَّهُ الْمَحْدِينَ لَمْ يَأْتُولُكُيْحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ لِلْحَدْبِ سَكَنَعُونَ لِقَوْمٍ عَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُولُكُيْحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ لِلْحَدْبِ سَكَنَعُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوَهُ فَاحْذَرُولُومَن يُرِدِ مَواضِعِةً عَيْولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوَهُ فَاحْذَرُولُومَن يُرِدِ مَواضِعِيةً عَيْولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوَهُ فَاحْذَرُولُومَن يُرِدِ مَوْ الْمُعْتَلِقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوَهُ فَاحْذَرُولُومَن يُرِدِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْتَوَةُ فَا الْمَعْدِ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتِونَ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتِونُ إِنْ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتِونَ الْمُؤْتَونَ اللَّهُ الْمُؤْتَونَ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَلُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِونُ اللَّهُ الْمُؤْتَلُونَ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِينُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونُ اللَّهُ الْمُؤْتُونَ اللَّهُ الْمُؤْتِدُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِينُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتَونَ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِونُ اللَّهُ الْمُؤْتِدُونُ اللَّهُ الْمُؤْتِونُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُؤْتُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُونُ اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتُولُ اللَّهُ اللْمُؤْتُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْتُ اللّهُ اللْمُؤْتُونُ الللّهُ اللْمُل

# اللَّهُ فِتَنَتُهُ، فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا وَلَيْهِكَ الَّذِينَ لَرَيُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ فَي الدُّنْيَا خِزَيٍّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنْ عَظِيمٌ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللللِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ الل

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح مسلم

1700) عَن الْبُرَاء بْن عَازِب، قَالَ:-

مُر عَلَى النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟»

قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا منْ عُلَمَاتهمْ،

فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بالله الَّذي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى،

أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّاني في كتَابِكُمْ»

قَالَ: لَا، وَ لَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِّي بِهَٰذَا لَمْ أُخْبِرِ كَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ،

وَ لَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ،

وُ إِذًا أَخَذْنَا الضَّعِيفُ أَقُمْنَا عَلَيْهِ الْحَدُّ،

قُلْنَا:- تَعَالُواْ فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ،

فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ،

فَقَالُ رُسُولُ اللهِ ﷺ:

«اللهُم اِنِّي أُول مَن أَحْيا أَمْرك إِذْ أَمَاتُوهُ»

فأمر به فرُجم،

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ النَّذِينَ يُسَارِعُونَ فَيَ الْكُفْرِ } [المائدة:41] إِلَى قَوْلِهِ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة:41]،

يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ،

وَ إِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا،

فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْظَّالِمُونَ وَمَنْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا، لَمْ يُحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } فِي الْكُفَّارِ كُلِّهَا، [ ش (محمما) أي مسود الوجه من الحممة الفحمة]

كان الرسول الشمن شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان،
 ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى، إلى أنه:

لا يأسى و لا يحزن على أمثال هؤلاء.

فإن هؤلاء لا في العير و لا في النفير.

إن حضروا لم ينفعوا، و إن غابوا لم يفقدوا،

و لهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم -

فقال: (مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَرْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ) \*\*\*أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَ قُلُوبِهِمْ خَرَابٌ خَاوِيَةٌ مِنْهُ، وَ هَوُلَاءِ هُمُ الْمُنَافِقُونَ.

Оفإن الذين يؤسى و يحزن عليهم، من كان معدودا من المؤمنين،

و هم المؤمنون ظاهرا و باطنا،

و حاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم و يرتدوا،

فإن الإيمان - إذا خالطت بشاشته القلوب- لم يعدل به صاحبه غيره،

و لم يبغ به بدلا.

(وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواً)

أي: اليهـــود

# (سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخْرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ)

أي: مستجيبون و مقلدون لرؤسائهم،

المبني أمرهم على الكذب و الضلال و الغي.

و هؤلاء الرؤساء المُتْبَعَون (لَمْ يَأْتُوكُ ) بل أعرضوا عنك

# (يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِتْهُ )

و فرحوا بما عندهم من الباطل و هو تحريف الكلم عن مواضعه، أي:-

جلب معان للألفاظ ما أرادها الله و لا قصدها، لإضلال الخلق و لدفع الحق،

• فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال، المتبعين للمحال،

الذين يأتون بكل كذب، لا عقول لهم و لا همم.

فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية النقص،

و الناقص لا يؤبه له ولا يبالي به.

# (يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَنذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ)

أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى.

يقول بعضهم لبعض:-

إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءكم، فاقبلوا حكمه، و إن لم يحكم لكم به، فاحذروا أن تتابعوه على ذلك،

و هذا فتنة و اتباع ما تهوى الأنفس.

\*\*\*صحيح البخاري

6841 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ:-

إِنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ

فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَ إِمْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ»

فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَ يُجْلَدُونَ، قَالَ عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: -

كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا،

فَوَضِعَ أُحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ،

فَقَرَأً مَا قَبْلَهَا وَ مَا بَعْدَهَا،

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ،

قَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ،

فَأُمِرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ اللهِ فَرُجِمَا

فَرَأَيْتُ َ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الحِجَارَةَ

\*\*\*صحیح مسلم

(1699) عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلَيْ أَيِّ بِيَهُودِيٍّ وَ يَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا،

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ،

فَقَالَ: «مَا تَجدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَي؟»

قَالُوا: نُسَوِّدُ وَجُوهَهَٰهَما، وَ نُحَمِّلُهُمَا،

وَ نُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَ يُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، وَ قَرَأً مَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَ مَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام: وَ هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجمَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ:-كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ،() \*\*\*فَهَذِهِ أَحَادِيثُ دَالَّةٌ على أن رسول الله ﷺ حَكَمَ مُوَافَقَةِ حُكْمِ التَّوْرَاةِ، وَ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِلْزَامِ لَهُمْ هِمَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ؛ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِاتِّبَاعِ الشَّرْعِ الْمُحَمَّدِيِّ لَا مَحَالَةَ، وَ لَكِنَّ هَذَا بِوَحْي خَاصٍّ مِنَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، وَ سُؤَالُهُ إِيَّاهُمْ عَّنْ ذَلِكَ لِيُقْرِرَهُمْ عَلَى مَا بِأَيْدِيهِمْ، مِمَّا تَرَاضَوْا عَلَى كِتْمَانِهِ وَ جَحْدِهِ، وَ عَدَم الْعَمَلِ بِهِ تِلْكَ الدُّهُورَ الطُّويلَةَ فَلَمَّا اعْتَرَفُوا بِهِ مَعَ عَملهم عَلَى خِلَافِهِ،

<sup>(</sup>ما تجدون في التوراة) قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم وإنما هو لألزامهم بما يعتقدونه في كتابهم(ونحملهما) هكذا هو في أكثر النسخ نحملهما وفي بعضها بجملهما وفي بعضها نحممهما وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على حمل ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههما]

بِأَنَّ زَيْغَهُمْ وَ عِنَادَهُمْ وَ تَكْذِيبَهُمْ لِمَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ، وَ عُدُولِهِمْ إِلَى تَحْكِيمِ الرَّسُولِ اللَّ اللهِ الْكَانَ عَنْ هَوَى مِنْهُمْ وَ شَهْوَةٍ لِمُوَافَقَةِ آرَائِهِمْ، لَا لِاعْتِقَادِهِمْ صِحَّةَ مَا يَحْكُمُ بِهِ لِهَذَا قَالُوا

إِنَّ أُوتِيتُ مُ هَاذًا }

الجلد وَ التَّحْمِيمَ

﴿ فَخُذُوهُ } أَي: اقْبَلُوهُ

{وَإِن لَّمْ ثُوَّتَوْهُ فَأَحَذَرُواً }

أَيْ: مِنْ قَبُولِهِ وَ اتِّبَاعِهِ.

## (وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا)

كقوله تعالى: (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)

# (أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَرَيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ)

11

أي: فلذلك صدر منهم ما صدر.

○ فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، و أنه إن حكم له رضى، و إن لم يحكم له سخط،

فإن ذلك من عدم طهارة قلبه،

○ كما أن من حاكم و تحاكم إلى الشرع و رضي به، وافق هواه أو خالفه، فإنه من طهارة القلب، و دل على أن طهارة القلب، سبب لكل خير، و هو أكبر داع إلى كل قول رشيد و عمل سديد.

(لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ)

أي: فضيحة و عـــــار

ولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

هو: -النـــار و سخط الجبار.

سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلشَّحْتَّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُد فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئُا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَنَّ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّورَنةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُومَا أُولَيِّكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدُى وَنُوْرُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ ٱسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِئْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاَّهُ فَكَلَ تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلَّاوَمَن لَّمْ يَحَكُّم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْمَـٰيِّنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُٰبَ بِٱلْأَذُٰنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَأَمُّوَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠٠

سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَلَا لَيْصُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم

بِالْقِسَطِّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ وَيُفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُ التَّوْرَنةُ فِيهَا مُحَكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْتَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ مُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ ثَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْلَّهُ الللْلَالِمُ الللْلَّهُ اللْلَّهُ اللْلَالُهُ الللْلَالُهُ

#### (سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ)

و السمع هاهنا سمع استجابة، أي:-

من قلة دينهم و عقلهم، أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب.

\*\*\*الباطل

# (أَكَنُلُونَ لِلشُّحْتِ )

\*الجزائري:كالرشوة و الربا.

أي: المال الحرام، بما يأخذونه على سفلتهم و عوامهم من المعلومات

و الرواتب، التي بغير الحق،

فجمعوا بين اتباع الكذب و أكل الحرام.

# (فَإِن جَامُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ)

\*\*\* قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، و غيره: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ:

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ مِا أَنزلَ اللَّهُ} [الْمَائِدَةِ:49] ،

فأنت مخير في ذلك. و ليست هذه منسوخة،

فإنه - عند تحاكم هذا الصنف إليه - يخير بين أن يحكم بينهم،

# (أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُ )

أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي

[إلا أن يكون موافقا لأهوائهم]

و على هذا فكل مستفت و متحاكم إلى عالم،

يُعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض،

لم يجب الحكم و لا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط،

و لهذا قال: (وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعُلُو إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم

بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ )

أَيْ: بِالْحَقِّ وَ الْعَدْلِ

Oحتى و لوكانوا ظلمة و أعداء،

فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم.

و في هذا بيان فضيلة العدل و القسط في الحكم بين الناس،

و أن الله تعالى يحبه.

## إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ }

ثم قال متعجبا لهم

# ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَئَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ

فإنهم - لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان و يوجبه-

لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم،

لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم.

و حين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا،

لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه، فلم يرتضوه أيضا.

\*الميسر: فجمعوا بين [الكفر بشرعهم، و الإعراض عن حكمك]

قال تعالى: (وَمَا أُولَيْكِكُ )

الذين هذا صنيعهم

#### (بِأَلْمُؤْمِنِينَ)

أي: ليس هذا دأب المؤمنين، و ليسوا حريين بالإيمان.

لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم، و جعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم.

## ( إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَطة )

على موسى بن عمران عليه الصلاة و السلام.

## (فیها هُدُی)

يهدي إلى الإيمان و الحق، و يعصم من الضلالة

ر بر پرؤ (ونور ) يستضاء به في ظلم الجهل و الحيرة و الشكوك، و الشبهات و الشهوات،

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيَآءً وَذِكُرَالِلْمُنَّقِينَ ﴾ الأنبياء: ٤٨

# (يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيثُونَ وَٱلْأَحْبَالُ

\* وقد حكم بها النبيّون -الذين انقادوا لحكم الله،

و أقروا به- بين اليهود، ولم يخرجوا عن حكمها ولم يُحرِّفوها، و حكم بها عُبَّاد اليهود و فقهاؤهم الذين يربُّون الناس بشرع الله؛

# (يَحَكُمُ بِهَا)

بين الذين هادوا، أي: اليهود في القضايا و الفتاوى

# (ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا)

لله و انقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم،

و هم صفوة الله من العباد.

فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام و السادة للأنام قد اقتدوا بها و ائتموا و مشوا خلفها،

فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟

و ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد الله

الذي لا يقبل عمل ظاهر و باطن، إلا بتلك العقيدة؟

هل لهم إمـــام في ذلك؟

نعم لهم أئمة دأبهم التحريف، و إقامة رياستهم و مناصبهم بين الناس، و التأكل بكتمان الحق، و إظهار الباطل،

أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار.

وقوله: (وَٱلرَّبَّنِيْتُونَ)

أي: و كذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين، أي: – العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية،

و يسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين.

## (وَالْأَحْبَارُ)

أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم، و ترمق آثارهم،

و لهم لسان الصدق بين أممهم.

و ذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق

# (بِمَا أَسْتُحْفِظُوا)

\*\*\*اسْتُوْدِعُوا

أي: بسبب أن الله استحفظهم

# (مِن كِنكِ ٱللَّهِ)

على كتـــابه،

و جعلهم أمناء عليه، و هو أمانة عندهم،

أوجب عليهم حفظه من الزيادة و النقصان و الكتمان، و تعليمه لمن لا يعلمه.

# (وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً)

و هم شهداء عليه، بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه،

و فيما اشتبه على الناس منه،

فالله تعالى قد حمل أهل العلم، ما لم يحمله الجهال،

#### فيجـــب عليهم:-

1-القيـــام بأعباء ما حملوا.

2-و أن لا يقتدوا بالجهال، بالإخلاد إلى البطالة و الكسل،

3-و أن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة، من:-

[أنواع الذكر، و الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم]

و نحو ذلك من الأمور، التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا و نجوا.

و أما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم،

#### فإنه مطالبون أن:-

1-يعلموا الناس و ينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم،

خصوصا الأمور الأصولية و التي يكثر وقوعها

2-و أن لا يخشوا الناس بل يخشـــون ربهم،

و لهذا قال:

#### (فكلا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ)

\*الميسر: فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي؛ فإنهم لا يقدرون على نفعكم و لا ضرّكم،

ولكن (وَأَخْشُونِ)

فإني أنا النافع الضار،

# (وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا )

فتكتمون الحق، و تظهرون الباطل، لأجل متاع الدنيا القليل،

و هذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه و سعادته،

#### بــــان:-

1-يك\_ون همه الاجتهاد في العلم و التعليم،

2-و يعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم و استشهده عليه،

3-و أن يكـــون خائفا من ربه،

4-e لا يمنع خوف الناس و خشيتهم من القيام بما هو لازم له،

5-و أن لا يؤثـــر الدنيا على الدين.

○ كما أن علامة شقاوة العــــالم:-

1-أن يكون مخلــــدا للبطالة،

2-غير قـــائم بما أمر به،

3-و لا مبـــال بما استحفظ عليه، قد أهمله و أضاعه،

4-قد بـــاع الدين بالدنيا،

5–قد ارتشــــي في أحكامه،

7-و لم يعلــــم عباد الله إلا بأجرة و جعالة.

فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة، كفرها و دفع حظا جسيما،

محروما منه غيره،

فنسألك اللهم علما نافعا، و عملا متقبلا و أن ترزقنا العفو و العافية من كل بلاء يا كريم.

## (وَمَن لَّدَ يَحْكُد بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ)

من الحق المبين، و حكم بالباطل الذي يعلمه، لغرض من أغراضه الفاسدة

# (فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ)

فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر،

و قد يكون كفرا ينقل عن الملة،

و ذلك إذا اعتقد حله و جوازه.

و قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب،

و من أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد.

\*\*\* تفسير الطبرى

12052 عن طاوس:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"

قال: ليس بكفرِ ينقل عن الملّة.

\*\*\*تفسير الطبري

12054 عن ابن طاوس، عن أبيه قال:-

قال رجل لابن عباس في هذه الآيات (وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ) فمن فعل هذا فقد كفر؟

قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر،

و ليس كمن كفر بالله و اليوم الآخر، و بكذا و كذا.

\*\*\* تفسير الطبري

12047 عن عطاء قوله:

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون"
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"
قال: كفر دون كفر، و فسق دون فسق، و ظلم دون ظلم.

وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفَ وَالْأَنفَ بِاللَّهِ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ فَهُوَ وَالْأَذُن وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَٱلْمُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِدِ فَهُو كَالْأَذُن بِاللَّهِ فَالْأَدُن اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ فَالْوَلَيْنِ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ فَالْوَلَتِهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْوَلَتُهِ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْوَلَتُولِ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤْنِ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤْنَ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْ

(وَكُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْمَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ

وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ)

هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة،

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا و الربانيون و الأحبار.

إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس - إذا قتلت- تقتل بالنفس بشرط:-

[العمد و المكافأة]

و العين تقلع بالعنين،

و الســـن ينزع بالسن.

و مثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف.

# (وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

و الاقتصــــاص: –

أن يفعل به كما فعل.

فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح:-

[حــــدا، و موضعـا، و طــولا و عرضا و عمقا] و ليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه.

#### (فَمَن تَصَدُّفَ بِهِهِ)

أي: بالقصاص في النفس، و ما دونها من الأطراف و الجروح، بأن عفا عمن جنى، و ثبت له الحق قبله.

# (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

أي: كفارة للجاني، لأن الآدمي عفا عن حقه.

و الله تعالى أحق و أولى بالعفو عن حقه،

و كفارة أيضا عن العافي،

فإنه كما عفا عمن جنى عليه، أو على من يتعلق به،

فإن الله يعفو عن زلاته و جناياته.

\*\*\* قَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:-

{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَلَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} يَقُولُ:-

فَمَنْ عَفَا عَنْهُ، وَ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْمَطْلُوبِ، وَ أَجْرٌ لِلطَّالِبِ. وَ قَالَ مُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} قَالَ:-

كَفَّارَةٌ لِلْجَارِحِ، وَ أَجْرٌ الْمَجْرُوحِ عَلَى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ.

\*\*\* صحيح البخاري

2703 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ:-

حَدَّ ثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّ ثَهُمْ:-

أَنَّ الرُّبَّيِّعَ وَ هِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كُسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ،

فَطَلَبُوا الْأَرْشَ، وَ طَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا،

فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ،

فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكُسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ،

لاَ وَ الَّذِي بِعَثَكَ بِالْحَقِّ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَاۗ،

فَقَالَ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»

فَرَضِيَ القَوْمُ وَ عَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إ

«إِنَّ مِنْ عِبَاٰدِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»

الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَ قَبِلُوا الأَرْشَ( )

<sup>(</sup>ثنية) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان. (جارية) هي المرأة الشابة هنا لا الأمة. (الأرش) دية الجراحة أو الأطراف. (العفو) النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غيرها. (كتاب الله القصاص) حكم كتاب الله تعالى القصاص وهو أن تكسر السن مقابل السن. (لأبره) لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه

# (وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ

قال ابن عباس: كفــــر دون كفر،

و ظلم،

و فســـــق دون فسق،

فهو ظلم أكبر، عند استحلاله، و عظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له.

\*\*\*وَ هَذَا أَيْضًا مِمَّا وُبِّخَتْ بِهِ الْيَهُودُ وَ قُرِّعُوا عَلَيْهِ،

فَإِنَّ عِنْدَهُمْ فِي نَصِّ التَّوْرَاةِ:-

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. وَ هُمْ يُخَالِفُونَ ذَلِكَ عَمْدًا وَ عِنَادًا،

و يُقيدون النَّضْرِيَّ مِنَ الْقُرَظِيِّ،

وَ لَا يُقيدون الْقُرَظِيُّ مِنَ النَّضْرِيِّ،

بَلْ يَعْدِلُونَ إِلَى الدِّيَةِ،

كُمَا خَالَفُوا حُكُمُ التَّوْرَاةِ الْمَنْصُوصَ عِنْدَهُمْ فِي رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ،

وَ عَدَلُوا إِلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجَلْدِ وَ التَّحْمِيمَ وَ الْإِشْهَارِ؛

وَلِهَذَا قَالَ هُنَاكَ: {وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ} لِأَنَّهُمْ جَحَدُوا حُكْمَ اللهِ قَصْدًا مِنْهُمْ وَ عِنَادًا وَ عَمْدًا،

وَ قَالَ هَاهُنَا: {فَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ}

لِأَنَّهُمْ لَمْ يُنْصِفُوا الْمَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِالْعَدْلِ وَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِيهِ،

فَخَالَفُوا وَ ظَلَمُوا،

وَ تَعَدَّى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

\*\*\* وَ قَدِ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ ذَهَبَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا، إِذَا حُكِيَ مُقَرَّرًا وَ لَمْ يُنْسَخْ،

كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ ٱلْجُمْهُورِ

\*\*\* وَ قَدِ احْتَجَ الْأَمِّةُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَوِيَةِ،

و كَذَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أِبِي داود في سننه

2751 عَنْ غَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيّهِ، عَنْ جَدّهِ، قَالَ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ"

وَ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

\*\*\* صحيح البخاري

6915 عِنْ مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ قَالَ:-

سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ:-

سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟

وَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟

فَقَالَ: «وَ الَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَ مَا فِي الصَّحِيفَةِ»

قُلْتُ: وَ مَا فِيَ الصَّحِيفَةِ؟

قَالَ: «العَقْلُ، وَ فِكَاكُ الأَسِيرِ، وَ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَنِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَذِّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَ لُلُوءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ الْ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِينَّوَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأُولَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ أَلْسَتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللهِ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَفَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَحُكُم الجُهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَنَّهِ مِنَ ٱلتَّوْرُ لِلَّوَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَنِّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ

## وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِينْهِوَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ اللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ

(وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَم)

أي: و أتبعنا هؤلاء الأنبياءَ و المرسلين، الذين يحكمون بالتوراة،

بعبدنا و رسولنا [عيسى ابن مريم] روح الله و كلمتِه التي ألقاها إلى مريم.

بعثه الله (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَدِّيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَّةِ)

\*\*\*مؤمنا بها حاكما بما فيها

فهو شـــاهد لموسى و لما جاء به من التوراة بالحق و الصدق،

و مــــــــــؤيد لدعوته،

و حــــاکم بشریعته،

و مـــوافق له في أكثر الأمور الشرعية.

و قد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه

أنه قال لبني إسرائيل: ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ آل عمران: ٥٠

(وَمَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ) الكتاب العظيم المتمم للتوراة.

(فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ)

يهدي إلى الصراط المستقيم، و يبين الحق من الباطل.

(وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ)

بتثبيتها و الشهادة لها و الموافقة

\*\*\*الانجيل نسخ بعض أحكام التوراة

(وَهُدُى)

فإنهم الذين ينتفعون بالهدى،

(وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ)

و يتعظون بالمواعظ، و يرتدعون عما لا يليق.

(((\*\*\*عن ارتكاب المحارم و المآثم)))

( وَلْيَحْكُو أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدً )

أي: يلزمهم التقيد بكتابهم، و لا يجوز لهم العدول عنه.

و مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَنَهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ).

\*\*\* الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِمْ، الْمَائِلُونَ إِلَى الْبَاطِلِ، التَّارِكُونَ لِلْحَقِّ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي النَّصَارَى، وَ هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ.

وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيُّهِ

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُولَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ

جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأُولَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي

مَّا ءَاتَنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتِّ فَكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ

تَغَنْلِفُونَ ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاَحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُغُوانِ تَوَلَّواْ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللهُ إِلَيْكُوبِيَةِ يَبْغُونُومَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ فَيَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَنْ اللهِ الْمُحَكِّمُ الْمُهِلِيَةِ يَبْغُونُومَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ

يقول تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ)

الذي هو القرآن العظيم، أفضل الكتب و أجلُها.

#### (بِٱلْحَقِّ )

أي: إنزالا بالحق، و مشتملا على الحق في أخباره و أوامره و نواهيه.

## (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ)

لأنه شهد لها و وافقها، و طابقت أخباره أخبارها، و شرائعه الكبار شرائعها، و أخبرت به، فصار وجوده مصداقا لخبرها.

\*\*\*مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ ذَكْرَه و مَدْحَه،

و أَنَّهُ سَيَنْزِلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَكَانَ نُزُولُهُ كَمَا أَخْبَرَتْ بِهِ، مِمَّا زَادَهَا صِدْقًا عِنْدَ حَامِلَيْهَا مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ، الَّذِينَ انْقَادُوا لِأَمْرِ اللَّهِ

و اتَّبَعُوا شَرَائِعَ اللَّهِ،

وَ صَدَّقُوا رُسُلَ اللَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى

\*\*\* ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ ٤ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ٤ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ

سُجَّدًا ﴿ ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ الإسراء: ١٠٧ – ١٠٨ \*\*\* أَيْ: إِنْ كَانَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ الْمُتَقَدِّمِينَ،

اي. إِنْ فَنَ مَ وَعَدَى اللهَ عَلَى السِّنَةِ الرَّسَنِ المُنْعَدَمِيرِ مِنْ مَجِيءِ مُحَمَّدٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

﴿لَمَفْعُولًا} أَيْ: لَكَّائِنًا لَا مَحَالَةَ ٰ وَ لَا بُدًّ

## (وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ )

\*\*\*شهيدا-قيل حاكما علي ما قبله و هذه الاقوال متقاربة المعني

أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة،

و زيادة في المطالب الإلهية و الأخلاق النفسية.

فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب

فأمر به، وحث عليه، و أكثر من الطرق الموصلة إليه.

و هو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين و اللاحقين،

و هو الكتاب الذي فيه الحكم و الحكمة،

و الأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة،

فما شهد له بالصدق فهو المقبول،

و ما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف و التبديل،

و إلا فلو كان من عند الله، لم يخالفه.

(فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ)

من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك.

## (وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ)

أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

(ْلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ ) أيها الأمم جعلنا

(شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًأ ) أي: سبيلا و سنة،

و هذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم،

هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة و الأحوال،

و كلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها،

و أما الأصول الكبار التي هي مصلحة و حكمة في كل زمان،

فإنها لا تختلف، فتشرع في جميع الشرائع.

\*\*\* صحيح البخاري

344ِ3 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ

«أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ،

وَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ هَٰتَي وَ دِينُهُمْ وَاحِدٌ» ( )

\*\*\*يَعْنِي بِنَدلِكَ التَّوْحِيدَ، الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ كُلُّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ،

وَ ضَمَّنَهُ كُلُّ كِتَابِ أَنْزَلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

<sup>(</sup>شتى) مختلفة ومتعددة. (دينهم واحد) هو دين التوحيد وهذا يفيد أن النسب الحقيقي هو نسب العقيدة والإيمان وبه يكون التفاضل لا بالآباء]

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الْأَنْبِيَاءِ: 25] وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} الْآيَةَ [النَّحْل: 36]

وَ أَمَّا الشَّرَائِعُ فَمُخْتَلِفَةٌ فِي الْأَوَامِرِ وَ النَّوَاهِي،

فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ فِي هَذَهِ الشَّرِيعَةِ حَرَامًا ثُمَّ يَحِلُّ فِي الشَّرِيعَةِ الْأُخْرَى، وَ بَالْعَكْس، وَ خَفِيفًا فَيُزَادُ فِي الشِّدَّةِ فِي هَذِهِ دُونَ هَذِهِ.

وَ ذَلِكَ لِمَا لَهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ، وَ الْحُجَّةِ الدَّامِغَةِ.

## (وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)

تبعا لشريعة واحدة، لا يختلف متأخرها و لا متقدمها.

## (وَلَكِكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ )

فيختبركم و ينظر كيف تعملون، و يبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته، و يؤتى كل أحد ما يليق به،

و ليحصل التنافس بين الأمم فكل أمة تحرص على سبق غيرها،

و لهذا قال: (فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ)

أي: بــــادروا إليها و أكملـــوها،

1-المبادرة إليها،

06-م 15-ص116

2-و انتهــــاز الفرصة حين يجيء وقتها و يعرض عارضها،

3-و الاجتهـــاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به.

#### و يستــــدل بهذه الآية على:-

1-المبادرة لأداء الصلاة و غيرها في أول وقتها،

2-و على أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة و غيرها من العبادات من الأمور الواجبة،

3-بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات، التي يقدر عليها لتتم و تكمل، و يحصل بها السبق.

## (إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا)

الأمم السابقة و اللاحقة، كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه.

## (فَيُنَيِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُدُ فِيهِ تَغَنْلِفُونَ)

من الشرائع و الأعمال، فيثيب أهل الحق و العمل الصالح،

و يعاقب أهل الباطل و العمل السيئ.

## ( وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ)

هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخة لقوله:

{فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]

و الصحيح: أنها ليست بناسخة،

و أن تلك الآية تدل على أنه المسلم الله على الحكم بينهم و بين عدمه، و ذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق.

و هذه الآية تدل على أنه إذا حكم،

فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب و السنة،

و هو القسط الذي تقدم أن الله قال:

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } [المائدة: 42]

و دل هذا على بيان القسط،

و أن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام،

فإنها المشتملة على غاية العدل و القسط، و ما خالف ذلك فهو جور و ظلم.

## (وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ)

كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها.

و لأن ذلك في مقام الحكم و الفتوى، و هو أوسع،

و هذا في مقام الحكم وحده،

و كلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق،

## و لهذا قال: (وَأَحْذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ)

أي: إياك و الاغترار بهم، و أن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب، و الفرض اتباعه. \*\*\* احْذَرْ أَعْدَاءَكَ الْيَهُودَ أَنْ يُدَلِّسُوا عَلَيْكَ الْحَقَّ فِيمَا يُنْهُونه إِلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ، فَلَا تَغْتَرَّ بِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَذبة كَفَرة خَوَنَةٌ.

## (فَإِن تُوَلَّوْأً) عن اتباعك و اتباع الحق

(فَأَعَلَمْ) أن ذلك عقوبة عليهم

(أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ )و أن الله يريد

(أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ)

فإن للذنوب عقوبات عاجلة و آجلة،

و من أعظم العقوبات أن يبتلى العبد و يزين له ترك اتباع الرسول،

و ذلك لفسقه.

\*\*\* فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ عَنْ قَدر اللهِ وَ حِكْمَتِهِ فِيهِمْ أَنْ يَصْرِفَهُمْ عَنِ الْهُدَى لِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ إِضْلَالَهُمْ وَ نَكَالَهُمْ.

## (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ)

أي: طبيعتهم الفسق و الخروج عن طاعة الله و اتباع رسوله.

## (أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونُ )

أي: أفيطلبون بتوليهم و إعراضهم عنك حكم الجاهلية،

و هو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله.

فلا ثم إلا حكم الله و رسوله أو حكم الجاهلية.

فمن أعرض عن الأول ابْتُلِيَ بالثاني المبني على الجهل و الظلم و الغي، و لهذا أضافه الله للجاهلية،

و أما حكم الله تعالى فمبني على :-

[العلم، و العدل و القسط، و النور و الهدى.]

(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا)

\*\*\*وَ مَنْ أَعْدَلُ مِنَ اللَّهِ فِي حُكْمِهِ

## (لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ)

لِمَنْ عَقل عَن اللهِ شَرْعَهُ،

وَ آمَنَ بِهِ وَ أَيْقَنَ وَ عَلِمَ أَنَّهُ تَعَالَى أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ،

وَ أَرْحَمُ بِخُلُقِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا،

فَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، الْعَادِلُ في كُلِّ شَيْءٍ.

الموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين

و يميز - بإيقانه- ما في حكم الله من الحسن و البهاء،

و أنه يتعين - عقلا و شرعا- اتباعه.

و اليقيــــن: - هو العلم التام الموجب للعمل.

\*\*\* يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ المُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَعَدْلِ

#### إِلَى مَا سِـــوَاهُ مِنَ:-

مِمَّا يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَ أَهْوَائِهِمْ،

ْ وَ كَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ، الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ اليَساق: -

وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قَدِ اقْتَبَسَهَا عَنْ شَرَائِعَ شَتَّى، مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ،

وَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامُ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّد يَظرِهِ وَ هَوَاهُ،

فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُّتَّبَعًا،

يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الْحُكْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ. وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ،

حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﷺ فَلَا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ،

💠 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ ٱوْلِيَٱكُّبَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَنَّ فَلَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَدِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي آنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ أَنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِء فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ يَجْؤِلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَكُّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَوُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتَوَلُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَا أَعُوا تَقُوا ٱللَّهَ إِن كُنَّمُ مُّوْمِنِينَ الله

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَا كَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِ اللللللْمُ الللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الل

# عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِى أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَهَلُولَا عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِى أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ أَغَمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْ الللْمُولِلْ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللْمُولُلُهُ الللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللِمُولُولُ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُولِلْمُ اللْمُولُولُ الللْمُولُ اللْمُولُولُ

يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيَّن لهم أحوال اليهود و النصارى و صفاتهم غير الحسنة، أن لا يتخذوهم أولياء. فــــــان: -

## (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ )

يتناصرون فيما بينهم و يكونون يدا على من سواهم،

فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم الأعداء على الحقيقة و لا يبالون بضركم،

بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم،

فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم،

و لهذا قال:

## (وَمَن يَتَوَكَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمٌّ)

لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم.

و التولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا،

حتى يكون العبد منهم.

\*\*\*قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: عَنْ عِياضٍ:-

أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ وَ مَا أَعْطَى فِي أَدِيمٍ وَاحِدٍ، وَ كَانَ لَهُ كَاتِبٌ نَصْرَانِيُّ، فَرَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ،

فَعَجِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَالَ:-

إِنَّ هَذَا لِحَفِيظٌ، هَلْ أَنْتَ قَارِئٌ لَنَا كِتَابًا فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ مَنِ الشَّامِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ

فَقَالَ عُمَرُ: أَجُنُبٌ هُوَ؟

قَالَ: لَا بَلْ نَصْرَانَيٌّ.

قَالَ: فَانْتَهَرَنِي وَ ضَرَبَ فَخِذِي،

ثُمَّ قَالَ: -أُخْرجُوهُ،

ثُمُّ قَرَأً:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }

## (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ)

أي: الذين وصْفُهم الظلم، و إليه يَرجعون، و عليه يعولون.

فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك، و لا انقادوا لك.

و لما نهى الله المؤمنين عن توليهم، أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفةً تواليهم،

فقال: ( فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ)

أي: [شك و نفاق، و ضعف إيمان]

يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة،

## فإننا (نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَهُ )

أي: تكون الدائرة لليهود و النصارى، فإذا كانت الدائرة لهم،

فإذا لنا معهم يد يكافؤننا عنها، و هذا سوء ظن منهم بالإسلام،

\*\*\*يَتَأُوَّلُونَ فِي مَوَدَّتِهِمْ وَ مُوَالَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ أَنْ يَقَعَ أَمْرٌ مِنْ ظَفْرِ الْكُفَّارِ بِالْمُسْلِمِينَ، فَتَكُونُ لَهُمْ أَيَادٍ عِنْدَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، فَيَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ

قال تعالى - رادا لظنهم السيئ - : (فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ)

\*\*\*فتح مكة

الذي يعز الله به الإسلام على اليهود و النصارى، و يقهرهم المسلمون

## (أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِهِ)

\*\*\*ضرب الجزية علي اليهود و النصاري

ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود و غيرهم

(فَيُصِّبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا ) أي: أضمروا

## (فِي أَنفُسِمٍ نَدِمِينَ)

على ماكان منهم و ضرهم بلا نفع حصل لهم،

فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام و المسلمين،

و أذل به الكفر و الكافرين،

فندموا و حصل لهم من الغم ما الله به عليم.

## (وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَئُوٓا )

متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مـــرض:-

(أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ)

أي: حلفوا و أكدوا حلفهم، و غلَّظوه بأنواع التأكيدات:-

(إِنَّهُمْ لَعَكُمْ)

في الإيمان، و ما يلزمه من:-

[النصرة و المحبة و الموالاة]

ظهر ما أضمروه، و تبين ما أسروه،

و صار كيدهم الذي كادوه،

و ظنهم الذي ظنوه بالإسلام و أهله - باطلا

(حَبِطَتُ )

فبطل كيدهم و بطلت

(أَعْمَالُهُم ) في الدنيا

(فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ)

حيث فاتهم مقصودهم، و حضرهم الشقاء و العذاب.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ يِنْ إِلَكَ فَضْلُ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآ يِنْ إِلَكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ (اللَّهُ اللهِ عَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ (اللهِ اللهِ اللهِ عَن يَشَآهُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ (اللهُ اللهِ اللهِ عَن يَشَآهُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَن يَشَاهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

\*\*\*من تولي عن نصرة دينه و إقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خيرا لها منه و أشد منعة و أقوم سبيلا كقوله

﴿ وَابِنَ تَتَوَلَّواْ يَسَ تَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالُكُمْ ﴾ محمد: ٣٨ ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ إبراهيم: ١٩ - ٢٠

## ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَضَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ

\*\*\*يرجع عن الحق الي الباطل

يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين،

و أنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا، و إنما يضر نفسه.

و أن لله عبادا مخلصين، و رجالا صادقين،

قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم،

و وعد بالإتيان بهم،

و أنهم أكمل الخلق أوصافا،

و أقواهم نفوسا،

و أحسنهم أخلاقا،

أجلُّ صفاتهم أن الله (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُم )

فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، و أفضل فضيلة، تفضل الله بها عليه،

و إذا أحب الله عبـــــدا:-

1-يسـر له الأسباب،

- 2-و هـــون عليه كل عسير،
- 3-و وفق للمنكرات، وترك المنكرات،
- 4-و أقبـــل بقلوب عباده إليه بالمحبة و الوداد.
  - و من لوازم محبة العبد لربه، أنه لابـــــد:-
  - أن يتصف بمتابعة الرسول على ظاهرا و باطنا، في:-
- [ أقــــع أحواله، ]
- كما قال تعالى: ( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )

  - 2-أن يكثر العبدُ من التقرب إلى الله بالفرائض و النوافل،
    - كما قال النبي عليه في الحديث الصحيح عن الله:
  - « و ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه،
    - و لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أُحبه،
- فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به،
  - و يده التي يبطش بها، و رجله التي يمشي بها،
  - و لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه » .
    - 3-و من لوازم محبة الله معرفته تعالى،
- 4-و الإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة و إن وجدت دعواها،

- 5-و من أحب الله أكثر من ذكره،
- 6-و إذا أحب الله عبدا قَبِلَ منه اليسير من العمل،
  - و غفر له الكثير من الزلل.

و من صفاتهم أنهم (أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ)

فهم للمؤمنين أذل\_\_\_ة من:-

1-محبتهـــم لهم،

2-و نصحهـم لهم،

3-و لينهم و رفقهم و رأفتهم، و رحمتهم بهم و سهولة جانبهم، و قرب الشيء الذي يطلب منهم

و على الكافرين بالله، المعاندين لآياته،المكذبين لرسله -

## (أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ)

قد اجتمعت هممهم و عزائمهم على معاداتهم،

و بذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم،

قال تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ)

و قال تعالى ﴿ مُحَمَّدُرَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا أَءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَ بَيْنَهُمْ ﴾ الفتح: ٢٩ فالغلظة و الشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله،

و يوافق العبد ربه في سخطه عليهم،

و لا تمنع الغلظة عليهم و الشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن.

فتجتمع الغلظة عليهم، و اللين في دعوتهم،

و كلا الأمرين من مصلحتهم و نفعه عائد إليهم.

## (يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ)

بأموالهم و أنفسهم، بأقوالهم و أفعالهم.

## (وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِعً )

بل يقدمون رضا ربهم و الخوف من لومه على لوم المخلوقين،

و هذا يدل على :-[قوة هممه و عزائمه م

☆فإن ضعيف القلب ضعيف الهمــــة:-

1-تنتقصص عزيمته عند لوم اللائمين،

2-و تفتـــر قوته عند عذل العاذلين.

3-و في قلوبهم تعبد لغير الله، بحسب ما فيها من:

[مــــراعاة الخلق و تقــــديم رضاهم و لومهم على أمر الله]

فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله، حتى لا يخاف في الله لومة لائم.

• و لمَّا مدحهم تعالى بما من به عليهم منَ الصفات الجليلة و المناقب

العالية، المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير -

◄أخبر أن هذا من فضله عليهم و إحسانه:-

2-و ليشكــــروا الذي مَنَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله،

و ليعلم غيرُهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب،

فقال: (ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

أي: واسع الفضل و الإحسان، جزيل المنن،

قد عمت رحمته کل شيء،

و يوسع على أوليائه من فضله، ما لا يكون لغيرهم،

و لكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه،

فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا و فرعا.

إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤَتُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخَدُوا الّذِينَ اتَّغَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيًّا مَ وَاتَعُوا اللَّذِينَ اتَّغَدُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِننَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيًّا مَ وَاتَعُوا اللَّهِ إِن كُنهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِن كُنهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِن كُنهُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا لَكُونَا اللَّهُ إِن كُنهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِن كُنهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَكُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا لَيْنَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْكُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ أَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى و غيرهم،

و ذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين،

أخبر تعالى مَن يجب و يتعين توليه، و ذكر فائدة ذلك و مصلحته

فقال: (إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)

\*الميسر:إنما ناصركم -أيها المؤمنون- الله و رسوله، و المؤمنون (الله و رسوله، و المؤمنون (الله عنون المكلوة)

الذين يحافظون على الصلاة المفروضة،

## (وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ)

\*عن رضا نفس، وهم خاضعون لله.

Oفولاية الله تدرك بالإيمان و التقوى.

فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا،

و من كان وليا لله فهو ولي لرسوله،

و من تولى الله و رسوله كان تمام ذلك ←تولى من تولاه،

1-قـــاموا بالإيمان ظاهرا و باطنا،

2-e أخلصوا للمعبود، بإقامتهم الصلاة بشروطها و فروضها و مكملاتها،

3-و أحسنوا للخلق،

و قوله: (وَهُمُ رَكِعُونَ ) أي: خاضعون لله ذليلــــون.

فأداة الحصر في قوله ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا )

1-يجـــب قصر الولاية على المذكورين،

2-و التببري من ولاية غيرهم.

ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال:

## ( وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا)

أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة [عبوديــــة و ولايــة]

## (فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ)

و حزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا و الآخرة،

كما قال تعالى: (وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)

و هذه بشارة عظيمة، لمن قام بأمر الله و صار من حزبه و جنده، أن له الغلبة،

و إن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى،

فآخر أمره الغلبة و الانتصار، و من أصدق من الله قيلا.

## يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ

12

## وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاةً وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ا

( يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرْ هُزُوا وَلِعِبًا)

ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ [[من اتخذ دينكم]]:-

## (هزوا)

\*\*\*يَسْتَهْزِئُونَ بِهَا

(وَلِعِبًا)

\*\*\* يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ اللَّعِبِ فِي نَظَرِهِمُ الْفَاسِدِ، وَ فِكْرِهِمُ الْبَارِدِ كَمَا قَالَ الْقَائلُ:

وَ كَمْ مِنْ عَائَبِ قَولا صَحِيحًا ... وآفَتُهُ مِن الْفَهم السَّقِيم ...

## (مِّنَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ)

أهل الكتاب من اليهود و النصارى [[كذلك]]:-

## (وَٱلْكُفَّارَ)

ن سائر الكفار

\*\*\*المراد بالكفار ها هنا :المشركون

#### أَوْلِيَاتُهُ) :-

1-يحبونهـــم و يتولونهــم،

2-و يبـــدون لهم أسرار المؤمنين،

3-و يعــــاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام و المسلمين،

و أن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم:-

1-تـــرك موالاتهم،

2-و يحثه\_\_\_\_م على معاداتهم،

## (وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنكُمُ مُّؤْمِنِينَ)

و كذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره و اجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبَّاذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ ثُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ قُل هَل أُنَيِّكُكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعِفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ اللهُ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد ذَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِّيوَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُنُونَ اللَّ وَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَنَّكِينُسَ مَا كَانُوا ۚ يَعْمَلُونَ اللَّ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَّنِينُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِدُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحَّتَ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَا ثَكَلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُولَيَزِيدَ كَ كَيْرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلُنَا وَكُفْرًا ۚ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَٰةِ كُلَّمَاۤ ٱوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ ٱطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ اللَّهُ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَمِبَّلَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴿ الْ الْ الْمَلَوْقِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَمِبًا )

(وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَمِبًا )

\*الميسر: وإذا أذن مؤذنكم -أيها المؤمنون وإذا أذن مؤذنكم عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين، من: —

06-م 17-ص118

- 1-قـــدحهم في دين المسلمين،
- 2-و اتخاذهم إياه هــــزوا و لعبا، و احتقـــاره و استصغاره، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين، و أجلُّ عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا و لعبا،

## (ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ)

و ذلك لعدم عقلهم و لجهلهم العظيم، ((\*بربهم))

و إلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها،

((\*وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة.))

و لعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس.

فإذا علمتم - أيها المؤمنون- حال الكفار و شدة معاداتهم لكم و لدينكم، فمن لم يعــــادهم بعد هذا دل على:-

- 1-أن الإسلام عنده رخيص،
- 2-و أنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر و الضلال،
  - 3-و أنه ليس عنده من المروءة و الإنسانية شيء.

فكيف تدعى لنفسك دينا قيما،

و أنه الدين الحق و ما سواه باطل،

و ترضى بموالاة من اتخذه هزوا و لعبا،و سخر به و بأهله، مـــــن:-

[[ أهل الجهــــل و الحمــــق؟! ]]

و هذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم.

قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِتَٰكِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا أَنَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ اكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ فَا قُلْ مَلْ أُنْبِقَكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِن لَعَنهُ اللّهُ وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّلغُوتَ أُولَتِكَ شَرٌّ مَكَانا وَأَضَلُ عَن سَوَلِهِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّلغُوتَ أُولَتِكَ شَرٌّ مَكَانا وَأَضَلُ عَن سَوَلِهِ السَّبِيلِ ﴿ فَي وَجُعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلغُوتَ أُولَتِكَ شَرٌّ مَكَانا وَأَضَلُ عَن سَوَلِهِ السَّبِيلِ ﴿ فَي وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمَدُونِ وَالْمُدُونَ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّحَتَكِيقَسَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا أَبِلِوالللهُ مُن السَّحَتَكِيقَسَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الللهُ وَلَا يَنْهُمُ الرَّبَانِيُّوكَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِلْمُ السَّحَتَكِيقَسَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الللهُ وَلَا يَنْهُمُ الرَّبَانِيُّوكَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِلْمُ السَّحَتَكِيقَسَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الللهُ لَو الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( قُلْ يَكَأَهْلُ ٱلْكِئَكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلُ وَأَنَّ

أَكْثَرَكُمُ فَكَسِقُونَ)

\*\*\* هَلْ لَكَمَ عَلَيْنَا مَطْعَنٌ أَوْ عَيْبٌ إِلَّا هَذَا؟

وَ هَذَا لَيْسَ بِعَيْبٍ وَ لَا مَذَمَّةٍ، فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا

كُهَا فِي قَوْلِهِ: ۚ {وَمَا ۚ نَقَمُوا مِنْهُمٌ إِلاّ أَنْ يُؤْمِنُواَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [الْبُرُوجِ:8] وَ كَفَوْلِهِ: {وَمَا نَقَمُوا إِلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التَّوْبَةِ:74]

وَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ:

صحيح البخاري

1468 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:-

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِالصَّدَقَةِ،

فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ،

وَ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَ أَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ أَمَّا العَبَّاسُ بِنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ:-

فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَ مِثْلُهَا مَعَهَا "( )

أي: (قُلُ)

يا أيها الرسول

## (يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ)

ملزما لهم، إن دين الإسلام هو الدين الحق،

و إن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه:

## ( هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّا آنَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلُ

أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله،

و بكتبه السابقة و اللاحقة،

و بأنبيائه المتقدمين و المتأخرين،

<sup>(</sup>ما ينقم ابن جميل) ما يكره وينكر. (فهي عليه صدقة) ثابتة مستحقة سيتصدق بها. (ومثلها معها) ويتصدق عملها معها كرما منه.

و بأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟

فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟

## (وَأَنَّ أَكُثُرُكُمْ فَنسِقُونَ)

و مع هذا فأكثركم فاسقون، أي:-

خارجون عن طاعة الله، متجرئون على معاصيه،

○فأولى لكم - أيها الفاسقون- السكوت،

فلو كان عيبكم و أنتم سالمون من الفسق،

و هيهات ذلك - لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم.

و لمَّا كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر،

قال تعالى: (مُنُّ)

لهم مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه:

(هَلْ أُنَيِّنَكُكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ)

الذي نقمتم فيه علينا، مع التنزل معكم.

(مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ)

\*الجزائري:جزاء

(مَن لَّعَنَّهُ ٱللَّهُ) أي: أبعده عن رحمته

(وَغَضِبَ عَلَيْهِ) و عاقبه في الدنيا و الآخرة

## (وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ)

\*\*\* صحیح مسلم

(2663) عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْ:-

اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

وَ بِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ،

وَ بِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ١٠٠٠

«قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَ أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَ أَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ،

لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤَخِّرَ شَيِّئًا عَنْ حِلِّهِ،

وَ لَوْ كُنْتِ سَأَنْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ،

أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَ أَفْضَلَ»

قَالَ: وَ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ،

قَالَ مِسْعَرٌ: وَ أَرَاهُ قَالَ: وَ الْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ،

فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَ لَا عَقِّبًا،

وَ قَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ»()

(وَعَبَدَ ٱلطَّلِغُوتَ )

و هو الشيطان، و كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت.f E

<sup>(</sup>حله) ضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع الروايات على الفتح ومراده رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك (وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك) أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك على أنها ليست من المسخ]

و هو راض بذلك

(أُوْلَيْكَ) المذكورون بهذه الخصال القبيحة

(شُرُّ مِّكَانًا)

من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم،

و رضي الله عنهم و أثابهم في الدنيا و الآخرة، لأنهم أخلصوا له الدين. و هذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه

و كذلك قوله: (وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ)

أي: و أُبْعِدَ عن قصد السبيل.

( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا)

نفاقا و مكرا

(وَقَدَ دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيِّي)

مشتملين على الكفر

فمدخلهم و مخرجهم بالكفر -

و هم يزعمون أنهم مؤمنون، فهل أشر من هؤلاء و أقبح حالا منهم؟ \*\*\*مُسْتَصْحِبِينَ الْكُفْرَ فِي قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا وَ هُوَ كَامِنٌ فِيهَا،

لَمْ يَنْتَفِعُوا مِا قَدْ سَمِعُوا مِنْكَ مِنَ الْعِلْمِ،

وَ لَا نَجَعَتْ فِيهِمُ الْمَوَاعِظُ وَ لَا الزَّوَاجِرُّ؟

وَ لِهَذَا قَالَ: {وَهُمْ قَدَّ خَرَجُواْ بِيِّ-}

فَخَصَّهُمْ بِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

(وَأَللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ)

فيجازيهم بأعمالهم خيرها و شرها.

ثم استمر تعالى يعدد معايبهم، انتصارا لقدحهم في عباده المؤمنين، فقال:

(وَرَكَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ) أي: من اليهود

(يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ)

أي: يحرصون، و يبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق

(وَٱلْعُدُونِ ) على المخلوقين.

(وَأَكْلِهِدُ ٱلسُّحْتُ )

\*الميسر:و أكُّل أموال الناس بالباطل

الذي هو الحرام. فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك،

حتى أخبر [أنهم يسارعون فيه]

و هذا يــــدل على:-

1-خبثه و شرهم،

2-و أن أنفسهم مجبولة على حب المعاصى و الظلم.

هذا و هم يدعون لأنفسهم المقامات العالية.

(لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)

و هذا في غاية الذم لهم و القدح فيهم.

## (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَكِنِيُّونَ)

\*\*\* وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ هُمُ:- الْعُلَمَاءُ الْعُمَّالُ أَرْبَابُ الْوِلَايَاتِ عَلَيْهِمْ،

#### (وَالْأَحْبَارُ)

\*\*\* وَ الْأَحْبَارُ: وَ هُمُ الْعُلَمَاءُ فَقَطْ.

أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس، الذين من الله عليهم: - بالعلـــــم و الحكمــــة -

## (عَن قَوْلِمِدُ ٱلْإِثْدَ وَأَكْلِهِدُ ٱلسُّحْتَ )

عن المعاصي التي تصدر منهم،

-:----

1-يـــزول ما عندهم من الجهل،

2-و تقـــوم حجة الله عليهم،

فإن العلماء عليهم:-

1-أمـــر الناس و نهيهم،

2-و أن يبينـــوا لهم الطريق الشرعي،

3-و يــــرغبونهم في الخير و يرهبونهم من الشر

(لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ) .

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ آيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيْزِيدَ كَ كُثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَا وَكُفَرُّواَ لَقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَالْبَغْضَاءُ وَلَيْزِيدَ كَ كُثِيرًا مِنْهُمُ الْعَدُواْ فَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ فَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ فَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَاللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَنْ

يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة، و عقيدتهم الفظيعة،

فقال: (وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً)

أي: عن الخير و الإحسان و البر.

\*الميسر : يد الله محبوسة عن فعل الخيرات،

بُخلَ علينا بالرزق و التوسعة،و ذلك حين لحقهم جَدْب و قحط.

## (عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواً)

\*الميسر: حبست أيديهم هم عن فعْل الخيرات \*\*\* وَ قَدْ رَدَّ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِمْ مَا قَالُوهُ، وَ قَابَلَهُمْ فِيمَا اخْتَلَقُوهُ وَ افْتَرَوْهُ وَ ائْتَفَكُوهُ، فَقَالَ: {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا مِِا قَالُوا} وَ هَكَذَا وَقَعَ لَهُمْ،

وَ هَكذَا وَقَعَ لَهُمْ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ مِنَ الْبُخْلِ وَالْحَسَدِ وَ الْجُبْنِ وَ الذِّلَّةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ \*فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا } [النِّسَاءِ:53 -55] وَ قَالَ تَعَالَى: {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ [أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاس } الْآيَةَ [آلِ عِمْرَانَ:112] .

Oو هذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم.

فإن كالامهم متضمن لوصف الله الكريم، بالبخل و عدم الإحسان.

فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم. فكانوا:-

1-أبخل الناس و أقلهم إحسانا، و أسوأهم ظنا بالله،

2-و أبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء،

و ملأت أقطار العالم العلوي و السفلي.

و لهذا قال: (بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَامُ)

\*\*\* صحيح البخاري

7419 عَنْ أِبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«إِنَّ هَِينَ اللَّهُ مَلْأَى لاَ يَغِيَضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ،

أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الأَرْضَ،

فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ،

وَ بِيَدِهِ الأَخْرَى الفَيْضُ - أُوِ القَبْضُ - يَرْفَعُ وَ يَخْفِضُ»

Оلا حجر عليه، و لا مانع يمنعه مما أراد،

فإنه تعالى قد بسط فضله و إحسانه الديني و الدنيوي،

و أمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده،

و أن لا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم.

فيداه سحاء الليل و النهار،

- و خيره في جميع الأوقات مدرارا،
  - يفرج كربا،
  - و يزيل غما،
  - و يغنى فقيرا،
  - و يفك أسيرا
  - و يجبر كسيرا،
  - و يجيب سائلا
  - و يعطى فقيرا عائلا
  - و يجيب المضطرين،
  - و يستجيب للسائلين.
  - و ينعم على من لم يسأله،
  - و يعافى من طلب العافية،
  - و لا يحرم من خيره عاصيا،
  - بل خيره يرتع فيه البر و الفاجر،
- و يجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليها،
  - و يضيفها إليهم، و هي من جوده
- و يثيبهم عليها من الثواب العاجل و الآجل ما لا يدركه الوصف،
  - و لا يخطر على بال العبد،

و يلطف بهم في جميع أمورهم،

و يوصل إليهم من الإحسان،

و يدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه،

فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه،

و إليه يجأرون في دفع المكاره،

و تبارك من لا يحصى أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه،

و تعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين،

بل لا وجود لهم و لا بقاء إلا بجوده.

و قبَّح الله من استغنى بجهله عن ربه، و نسبه إلى ما لا يليق بجلاله،

بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة، و نحوهم ممن حاله كحالهم

1-هـلكــــوا،

2-و شقـــوا في دنياهم،

و لكنهم يقولون تلك الأقوال،

و هو تعالى، يحلم عنهم، و يصفح، و يمهلهم و لا يهملهم.

و قوله (وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

\*الميسر: لكنهم سوف يزدادون طغيانًا و كفرًا بسبب:-

[حقـــدهم و حســدهم]

و هذا أعظم العقوبات على العبد،

أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله، الذي فيــــه:-

- 1-حيــاة القلب و الروح،
- 2-و سع\_\_\_ادة الدنيا والآخرة،

#### توجـــب عليهـــم:-

- 1-المبادرة إلى قبولها،
- 2-و الاستسلام لله بها،
  - 3-و شكـــرا لله عليها،

### (طُغَيْنَا)

\*\*\*المبالغة و المجاوزة للحد في الاشياء

#### (وَكُفْرًا)

\*\*\*تكذيبا كقوله

﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءً ۗ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيٓ ءَاذَا نِهِمْ وَقُرُّ

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ فصلت: ٤٤

أن تكون لمثل هذا زيـــادة:-

1-غــــي إلى غيه،

2-و طغيــان إلى طغيانه،

3-و كفىر إلى كفره،

و ذلك بسبب:-

1-إعـــراضه عنها،

2-و رده لهـــا،

3-و معـــاندته إياها،

4-و مع\_\_\_\_ارضته لها بالشبه الباطلة.

### (وَأَلْقَيَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَلَةِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَدَّةِ)

فلا يتآلفون، و لا يتناصرون، و لا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم، متعادين بأفعالهم، إلى يوم القيامة

#### (كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ)

ليكيدوا بها الإسلام و أهله، و أبدوا و أعادوا، و أجلبوا بخيلهم و رجلهم (أَطْفَأُهَا اللهُ)

\*\*\*أبطلها الله و رد كيدهم عليهم و حاق مكرهم السئ بهم ابخذلانهم و تفرق جنودهم، و انتصار المسلمين عليهم.

### (وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً)

1-عم\_\_\_ل المعاصى،

2-و الـــدعوة إلى دينهم الباطل،

3-و التعـــويق عن الدخول في الإسلام.

(وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ)

بل يبغضهم أشد البغض، و سيجازيهم على ذلك.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِدْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَة مَا يَعْمَلُونَ اللَّ اللَّهُ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُو إِن لَّهَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُلْغَيَنَنَا وَكُفُّوكُلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَدَىٰ مَنْ ءَامَسَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّ لَقَدْ أَخَذَنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلِّكُمَّا جَاءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهِ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَٱتَّقُواْ لَكَفَّرُنَا عَنَهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهِ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً أَ

### وَكِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةً مَا يَعْمَلُونَ اللهُ

ثم قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ)

و هذا من كرمه و جوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب و معايبهم و أقوالهم الباطلة، دعاهم إلى التوبة،

و أنهم لو آمنوا بالله و ملائكته، و جميع كتبه، و جميع رسله،

(وَأُتَّقَوَّا) المعاصي،

#### -:--<u>\</u>

1-(لَكَفَّرْنَا عَنَهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ) و لو كانت ما كانت،

2-(وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ) التي فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين.

( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمَ

أي: قاموا بأوامرهما و نواهيهما، كما ندبهم الله و حثهم.

و من إقامتهما الإيمــــان:-

بما دعيا إليه، من الإيمان بمحمد ﷺ و بالقرآن،

فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم، أي:-

لأجلهم و للاعتناء بهم

#### (لأَكَالُوا مِن فَوْقِهِد)

أي: لأدر الله عليهم الرزق، و لأمطر عليهم السماء،

### (وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمٌ)

و أنبت لهم الأرض كما قال تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ الأعراف: ٩٦

\*\*\* ﴿ وَمِن قَوْ مِر مُوسَىٰ أُمَّةً كُهُ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ ﴾ الأعراف: ١٥٩ \*\*\*و كقوله عن أتباع عيسي

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِم لَهُ مَ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْئِ ايَدِينَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ الحديد: ١٩ \*\*\* مِنْ غَيْرِ كَد وَ لَا تَعَبِ وَ لَا شَقَاءٍ وَ لَا عَنَاءٍ.

(مَنْهُمْ) أي: من أهل الكتاب

### (أُمَّةُ مُقْتَصِدَةً)

أي: عاملة بالتوراة و الإنجيل، عملا غير قوي و لا نشيط،

\*\*\* فَجَعَلَ أَعْلَى مَقَامَاتِهِمُ الِاقْتِصَادَ،

وَ هُوَ أُوْسَطُ مَقَامَاتِ هَذِهِ الْأُمَّةِ،

وَ فَوْقَ ذَلِكَ رُتْبَةُ السَّابِقَيْنِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ:-

ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا} الْآيَةَ [فَاطِر:32، 33]

وَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

### (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَةً مَا يَعْمَلُونَ)

أي: و المسيء منهم الكثير.

و أما السابقون منهم فقليل ما هم.

### يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

### يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

1739- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:-

كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺإذا نزل منزلا نظرُوا أعظم شَجَرَة يرونها فجعلوها للنّبي ﷺفينزل تحتها

وَ ينزل أَصْحَابِه بعد ذَلِك فِي ظلّ الشّجر

فُبَيْنُمَا هُو نَازِل تَحت شُجَرَةً وَ قد علق السَّيْف عَلَيْهَا

إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي فَأَخذ السّين من الشّجرَة

ثم دنا من النّبِي رضي اللهِ وَ هُو نَائِم فأيقظه

فَقَالُ يَا مُحَمَّد من يمنعك مني اللَّيْلَة فَقَالُ النَّبِي ﷺ-:اللِــه فَأَنْزِلَ الله {يَا أَيِّهَا الرِّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

وَإِنْ لَمْ تَضْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ <u>وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ }</u> الْآيَة.

\*\*\* صحيح البخاري

4612 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ( )

«مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا السَّلَّ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ كَذَبَ»، وَاللَّهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67] الآيَةَ

\*\*\*صحيح البخاري

7531 عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

«مَنْ يَحَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الوَحْي فَلاَ تُصَدِّقْهُ،

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ»:

رِّ مَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}

[المائدة: 67]

\*\*\*صحيح مسلم

1218-قال النبي ﷺ:-

فَاتَّقُوا اللهَ في النِّسَاءِ،

فَإِذَّكُمْ أَخَذْتُهُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ،

وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ،

فَإِنْ فَعَلْنَ ۚ ذَٰلِكَ فَاضْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح،

وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،

وَ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ،

وَ أَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟»

قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ أَدَّيْتَ وَ نَصَحْتَ،

<sup>(</sup>كتم) أخفاه في نفسه ولم يبلغه للناس. (والله يقول. .) أي كيف يكتم شيئا والحال أن الله تعالى أمره بالتبليغ مطلقا. وحذره من الكتمان. (الآية) المائدة 67. وتتمتها {وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين}. (لم تفعل) لم تبلغ جميع ما أنزل إليك. (فما بلغت رسالته) لأن كتمان بعضها ككتمان كلها. (يعصمك) يحميك ويحفظك من أن ينالك أذى]

فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ يَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللهُمَّ، اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

### (يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكُ)

هذا أمر من الله لرسوله محمد الله الأوامر و أجلها، و هو التبليغ لما أنزل الله إليه،

و يدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه ﷺ مـــــن:-

1-العقائد و الأعمال و الأقوال،

و الأحك\_\_\_ام الشرعية و المط\_\_\_الب الإلهية.

و علم الجُهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، و بلغ بقوله و فعله و كتبه و رسله.

ر بنع بموه و عده و حبه و رسد.

فلم يبق خير إلا دل أمته عليه،

و لا شر إلا حذرها عنه،

و شهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة،

فمن بعدهم من أئمة الدين و رجال المسلمين.

#### (وَإِن لَّرْ تَفْعَلُ)

أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك

(فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ

أي: فما امتثلت أمره.

#### (وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ )

هذه حماية و عصمة من الله لرسوله من الناس،

و أنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم و التبليغ،

و لا يثنيك عنه خوف من المخلوقين فإن نواصيهم بيد الله

و قد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه،

\*\*\*وَ منْ عصْمَة الله عَزَّ وَجَلَّ لرَسُوله :-

1-حفْظُه لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ صَنَادِيدِهَا وَ حُسَّادِهَا و مُعَانديها وَ مُتْرَفِيهَا، مَعَ شِدَّةِ الْعَيدَاوَةِ و البَغْضة وَ نَصْبِ الْمُحَارَبَةِ لَهُ لَيْلًا وَ نَهَارًا،

جَا يَخْلُقُهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَظِيمَةِ بقَدَره وَ حِكْمَتِهِ الْعَظِيمَةِ.

2-فَصَانَهُ فِي ابْتِدَاءِ الرِّسَالَةِ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ،

إِذْ كَانَ رَئِيسًا مُطَاعًا كَبِيرًا فِي قُرَيْشٍ،

وَ خَلَقَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةً طَبِيعِيَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لَا شَرْعِيَّةً،

وَ لَوْ كَانَ أَسْلَمَ لَأَجْتَرَأً عَلَيْهِ كُفَّارُهَا وَ كِبَارُهَا،

وَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فِي الْكُفْرِ هَابُوهُ وَ احْتَرَمُوهُ،

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ نَالَ مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ أَذًى يَسِيرًا،

3-ثُمَّ قَيَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْأَنْصَارَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَام،

وَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى دَارِهِمْ -وَ هِيَ الْمَدِينَةُ،

فَلَّمَا صَارَ إِلَيْهَا حَمَوه مِنَ الْأَحْمَر وَ الْأَسْوَدِ،

وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ سُورَتِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ دَوَاءً لِذَلِكَ الدَّاءِ، 5-وَ لَمَّا سَمَّ الْيَهُودُ فِي ذِرَاعِ تِلْكَ الشَّاةِ بِخَيْبَرَ، أَعْلَمَهُ اللَّهُ مِنْهُ؛ وَحَمَاهُ اللَّهُ مِنْهُ؛ وَ حَمَاهُ اللَّهُ مِنْهُ؛ وَ لَهَذَا أَشْبَاهٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا يَطُولُ ذِكْرُهَا،

### (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ)

و أما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم و لا يوفقهم للخير، بسبب كفرهم.

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقَّى تَقِيمُوا ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن دَيِكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِكَ طُلْغَيْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾

#### ( قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ )

أي: قل لأهل الكتاب، مناديا على ضلالهم، و معلنا بباطلهم:

### (لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ)

من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن و محمد آمنتم،

و لا بنبيكم و كتابكم صدقتم،

و لا بحق تمسكتم، و لا على أصل اعتمدتم

### (حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ)

أي: تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما و اتباعهما،

و التمسك بكل ما يدعوان إليه.

### (وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن دَّبِكُمْ)

( و ) تقيموا

الذي رباكم، و أنعام عليكم،

و جعل أجلَّ إنعامه إنزالَ الكتب إليكم.

فالواجــــب عليكم:-

1-أن تقوموا بشكــــر الله،

2-و تلتزموا أحكـــام الله،

3-و تقومـــوا بما حَمَلْتُم من أمانة الله و عهده.

### (وَلَيَزِيدَكَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ طُغْيَدَنَا وَكُفِّرًا

\*الميسر: لكنهم سوف يزدادون طغيانًا و كفرًا بسبب:-

[حقدهم و حسدهم]

(طُغَيْنَاً)

\*\*\*المبالغة و المجاوزة للحد في الاشياء

(وَّكُفُرًا)

\*\*\*تكذيبا كقوله

﴿ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآ أَوَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ اللَّهِ مُ وَقُرُ اللَّهِ مُ وَقُرُ اللَّهِ مُ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ ﴾ فصلت: ٤٤

### (فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ)

\*\*\* فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَهيدنَّك ذَلِكَ مِنْهُمْ.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّ

### (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ)

يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن

\*\*\*المسلمون

### (وَٱلَّذِينَ هَادُوا )

\*\*\*اليهود

هم أهل التوراة

#### (وَٱلصَّابِئُونَ )

\*الميسر:و هم قوم باقون على فطرتهم،

و لا دين مقرر لهم يتبعونه

#### (وَأُلنَّصَلَوَىٰ)

أهل الانجيل

\*\* وَ الْمَقْصُودُ: - أَنَّ كُلَّ فِرْقَةٍ آمَنَتْ بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ هُوَ الْمَعَادُ وَ الْجَزَاءُ يَوْمُ الدِّينِ، وَ عَمِلَتْ عَمَلًا صَالِحًا،

وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بَعْدَ إِرْسَالِ صَاحِبِهَا الْمَبْعُوثِ إِلَى جَمِيعِ التَّقَلَيْنِ

#### (مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا)

أن سعــــادتهم و نجــاتهم في [ طريق واحد، و أصل واحد]

و هـــــو:-

1-الإيمان بالله

2-و اليــــوم الآخر

3-و العمـــل الصالح

فمن آمن منهم بالله و اليوم الآخر، فله النجاة،

(فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمَ)

فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة،

(وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ )

على ما خلفوا منها.

و هذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة.

لَقَدُ أَخَذْنَا مِيثَتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلُّكُمُّا جَاءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ آَنُ

يقول تعالى: (لَقَدُ أَخَذْنَا مِيثَتَ بَنِي إِسْرَهِ مِلً)

أي: عهدهم الثقيل بالإيمان بالله،

و القيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ [لى آخر الآيات.

### (وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا)

يتوالون عليهم بالدعوة، و يتعاهدونهم بالإرشاد،

و لكن ذلك لم ينجع فيهم، و لم يفد

(كُلَّمَا جُلَّةَ هُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى )

\*الميسر: بما لا تشتهيه

(أنفسهم)

من الحق كذبوه و عاندوه، و عاملوه أقبح المعاملة

(فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ) .

وَحَسِبُواً أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةً فَعَمُوا وَصَهُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَهُوا كَثِيرٌ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحُوقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَوِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّاوُكَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنْسَادٍ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثُتُوَكَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَبَعِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ مُوَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيبُمُ اللهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ. صِدِيقَةُ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُوا وَصَمَعُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَعُوا حَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ (وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةً) أي: ظنوا أن معصيتهم و تكذيبهم لا يجر عليهم عذابا و لا عقوبة، فاستمروا على باطلهم.

(فَعُمُواْ وصَعَمُواْ) عن الحق

(ئُکُرُ ) نعشهم و

(تَابَ ٱللهُ عَلَيْهِمَ)

حين تابوا إليه و أنابوا

(ثُمَّ) لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة.

فَ (عَمُوا وَصَعُوا كِثِيرٌ مِنْهُمَّ)

بهذا الوصف، و القليل استمروا على توبتهم و إيمانهم.

(وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ)

فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير و إن شرا فشر.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُوقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي إِسَرَةِ مِلَ الْقَدُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَخَةَ إِسَرَةِ مِلَ اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ وَمَأُونَهُ النَّا أَوْمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنَّ لَا يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَنَّ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَنَّ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ إِلَّهُ وَحِدُّو إِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَنَّنَ اللَّهِ قَالُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الِيهُ اللَّهُ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا يَتُولُونَ لَيْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَسَنَّنَ اللَّهِ اللَّهُ قَالُوا مِنْ إِلَيْهُ إِلَا إِلَيْهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لِيَكُونَ لِلللَّهُ اللَّهُ قَالُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ قَالُولُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّ

وَيَسْتَغْفِرُونَ فَهُ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيتُ اللَّهِ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِدِّيقَ أَثُّكَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ بُرِيْكُ لَهُمُ ٱلْآيكِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُوكَ اللَّهِ

( لَقَدَّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاً)

يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم:

(إِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعُ)

بشُبْهِةِ أنه خرج من أم بلا أب،

و خالف المعهود من الخلقة الإلهية،

و الحال أنه عليه الصلاة و السلام قد كذبهم في هذه الدعوى،

\*\*\*يَقُولُ تَعَالَى حَاكِمًا بِتَكْفِيرِ فِرَقِ النَّصَارَى، مِنَ:-

1-الْمَلَكِيَّة

2-وَ الْيَعْقُوبِيَّة

3-وَ النُّسْطُوريَّة،

مِمَّنْ قَالَ مِنْهُمْ بِأَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ اللَّهُ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ وَ تَنَزَّهَ وَ تَقَدَّسَ

هَذَا وَقَوْدٌ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمُ الْمَسِيحُ بِأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ،

وَ كَانَ أَوَّلَ كَلِمَٰةً نَطَقُ بِهَا وَ هُوَ صَغِيرٌ فِي الْمَهْدِ أَنْ قَالَ: {إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعِلَنِي نَبِيًّا} {إِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعِلَنِي نَبِيًّا}

وَ لَمْ يَقِلْ: أَنَا اللهُ، وَ لَا ابْنُ اللهِ.

بَلْ قَالَ: {إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا} إِلَى أَنْ قَالَ:

{وإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} [مَرْيَمَ:30-36] . وَكَذَلِكَ قَالَ لَهُمْ فِي حَالِ كُهُولَتِهِ وَ نَبُّوتِهِ، آمِرًا لَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ رَبِّهِ وَرَبِّهِمْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛

#### (وَقَالَ ٱلْمُسِيحُ )و قال لهم:

### (يَنَبَنِي إِسْرَوِيلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم )

فأثبت لنفسه العبودية التامة، و لربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق.

#### (إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ)

أحدا من المخلوقين، لا عيسى و لا غيره.

### (فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّالِّي)

و ذلك لأنه سوى الخلق بالخالق،

و صرف ما خلقه الله له - و هو العبادة الخالصة - لغير من هي له،

فاستحق أن يخلد في النار.

أَيْ: فَقَدْ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

[النِّسَاء:48، 116] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رِزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} [الْأَعْرَافِ:50] .

وَ فِي الصَّحِيحِ:-صحيح مسلم (111)

عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ:-

شَهدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْ حُنَيْنًا، فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَام: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَديدًا، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ الَّذي قُلْتَ لَهُ آنِفًا: -«إنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِلَى النَّارِ»، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلمينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: -إِنَّهُ لَمْ يَئُتْ، وَ لَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلكَ، فَقَالَ:-«اللهُ أَكْبُرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ:-«أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلَمَةٌ، وَ أَنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»( )

#### ( وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ )

<sup>(</sup>حنينا) كذا وقع في الأصول قال القاضي عياض رحمه الله صوابه خيبر (الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار) أي قلت في شأنه وفي سببه قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من أهل العربية اللام قد تأتي بمعنى في ومنه قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي فيه وقوله آنفا أي قريبا]

ينقذونهم من عذاب الله، أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم.

### (لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً)

\*\* \* كقوله ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَاهَ يَن

مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبَحَننَكَ ﴾ المائدة: ١١٦

و هذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى،

كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء، و العقيدة القبيحة؟!

كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين ؟!

كيف خفى عليهم رب العالمين؟!

قال تعالى - رادا عليهم و على أشباههم - :

(وَمَكَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا إِلَكُ وَنَحِدُّ)

متصف بكل صفة كمال،

منزه عن كل نقص،

منفرد بالخلق و التدبير،

ما بالخلق من نعمة إلا منه.

فكيف يُجْعَل معه إله غيره؟

تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

ثم توعدهم بقوله:

وَإِن لَّدْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ).

ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم،

و بين أنه يقبل التوبة عن عباده

فقال: (أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ)

أي: يرجعون إلى ما يحبه و يرضاه من الإقرار الله بالتوحيد،

و بأن عيسى عبد الله و رسوله، عما كانوا يقولونه

(وَيَسْتَغْفِرُونَكُمْ

عن ما صدر منهم

(وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيبُ

أي: يغفر ذنوب التائبين، و لو بلغت عنان السماء،

و يرحمهم بقبول توبتهم،

و تبديل سيئاتهم حسنات.

و صدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف و اللين في قوله:

( أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ) .

ثم ذكر حقيقة المسيح و أُمِّه، الذي هو الحق، فقال

### (مًا ٱلْمَسِيحُ ٱبْثُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ)

أي: هذا غايته و منتهى أمره، أنه من عباد الله المرسلين،

الذين ليس لهم من الأمر و لا من التشريع، إلا ما أرسلهم به الله،

### (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ)

\*الميسر: كمن تقدمه من الرسل

و هو من جنس الرسل قبله، لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية.

#### (وَأَمْنُهُ: )

مريم

### (صِدِيقَ أُمُّ )

أي: هذا أيضا غايتها، أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء.

#### و الصـــديقية:-

و هذا دليل على أن مريم لم تكن نبية،

بل أعلى أحوالها الصديقية، و كفى بذلك فضلا و شرفا.

و كذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية،

لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين، في الرجال كما قال تعالى:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ)

\*فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء و الرسل من قبله، و أمه صديقة، فلأي شيء اتخذهما النصارى إلهين مع الله؟

و قوله: (كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّمَامُ)

دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران،

محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام و الشراب،

فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام و الشراب،

و لم يحتاجا إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد.

#### قال بن القيم:

اعباد المسيح لنا سؤال ...نريد جوابه ممن وعاه اذا مات الآله بصنع قوم ..اماتوه فما هذا الآله وهل ارضاه ما نالوه منه.. فبشراهم اذا نالوا رضاه وان سخط الذي فعلوه فيه.. فقوتهم اذا اوهت قواه وهل بقي الوجود بلا اله ..سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى ..تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من اله ..يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تخلت الاملاك عنه.. بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف اطاقت الخشبات ..حمل الآله الحق شد على قفاه وكيف دنا الحديد اليه ...حتى يخالطه ويلحقه اذاه وكيف تمكنت ايدي عداه... وطالت حيث قد صفعوا قفاه

وهل عاد المسيح الى حياة... ام المحى له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطنا قد حواه اقام هناك تسعا من شهور ... لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا... ضعيفا فاتحا للثدى فاه و عَأْكُلُ ثُم يَشْرِبُ ثُم يَاتَى... بلازم ذاك فَهُلُ هَذَا اللهُ تعالى الله عن افك النصاري... سيسال كلهم عما افتراه اعباد الصليب لأي معنى... يعظم او يقبح من رماه وهل تقضى العقول بغير... كسر و احراق له ولمن بغاه اذا ركب الاله عليه كرها ...وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا... فدسه لا تبسه اذ تراه يهان عليه رب الخلق طرا ....وتعبده فانك من عداه فان عظمته من اجل ان قد حوى.. رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فان راينا ..له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجدت ترى ..لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح افق فهذا.. بدايته وهذا منتهاه

و لما بين تعالى البرهان قال:

### (أنظر كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْآيكتِ)

الموضحة للحق، الكاشفة لليقين،

و مع هذا لا تفيد فيهم شيئا،

بل لا يزالون على إفكهم و كذبهم و افترائهم،

و ذلك ظلم و عناد منهم.

### (ثُمَّ ٱنظر أنَّ يُؤْفَكُونَ)

\*الميسر: ثم انظر كيف يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟

قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفَعًا

وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللهُ ا

أي: ( قُلُ )

لهم أيها الرسول:

(أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ)

من المخلوقين الفقراء المحتاجين،

(مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا)

و تدعون من انفرد بالضر و النفع و العطاء و المنع،

(وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ)

لجميع الأصوات باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات.

#### (ٱلْعَلِيمُ )

بالظواهر و البواطن، و الغيب و الشهادة، و الأمور الماضية و المستقبلة، فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، و يُخْلَصُ له الدين.

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآهِ ٱلسَّكِيلِ الله لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعُوَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَمْ تَكُونَ اللَّ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِّرِ فَعَلُّوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهُ تَكْرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَيِثْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ اللَّ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَاۤ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآهُ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴿ ۖ ﴿ لَكَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُولُولَتَجِدَثَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَّذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ اللهُ

قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَشِّعُوَا أَهْوَآةَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَهِ يلَ عَلَى لِسَكانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرَّيَّ خَالِكَ بِمَا يقول تعالى لنبيه ﷺ: (قُل يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَكِ لاَ تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ أَي يَعْدُوا وَ تتعدوا الحق إلى الباطل،

و ذلك كقولهم في المسيح، ما تقدم حكايته عنهم.

و كغلوهم في بعض المشايخ، اتباعا لـــــــــــ

(وَلَا تَتَبِعُوا أَهُواآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْلُ) أي: تقدم ضلالهم.

### (وَأَصَكُوا كَثِيرًا)

من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين، الذي هم عليه.

### (وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ)

أي: قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال و الإضلال، و هؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم

و عن اتباع أهوائهم المردية، و آرائهم المضلة.

ثم قال تعالى: ( أُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ)

أي: طُرِدُوا و أبعدوا عن رحمة الله

### (عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمً

أي: بشهادتهما و إقرارهما، بأن الحجة قد قامت عليهم، و عاندوها.

#### (ذَالِكَ )

الكفر و اللعن

### ربما عَصواً وَكَاثُواْ يَعْتَدُونَ)

أي: بعصيانهم الله، و ظلمهم لعباد الله،

صار سببا لكفرهم و بعدهم عن رحمة الله،

فإن للذنوب و الظلم عقوبات.

و من معاصيهم التي أحلت بهم [[المثــــــــــــــــــــــــــات] ( $\hat{\mathbf{l}}$ ) و أوقعت بهم العقوبـــــــــات أنهم:-

### (كَانُواْ لَا يَــتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ )

أي: كانوا يفعلون المنكر، و لا ينهى بعضهم بعضا،

المثلات:عقوبات المكذبين من قبلهم،

فيشترك بذلك المباشر، و غيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك.

و ذلك يدل على تهاونهم بأمر الله،

و أن معصيته خفيفة عليهم،

فلو كان لديهم تعظيم لـــربهم:-

1-لغـــاروا لمحارمه،

2-و لغضبه،

و إنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة- موجبا للعقوبة،

لما فيه من المفاسد العظيمة:-

1- أن مجرد السكوت، فعل معصية، و إن لم يباشرها الساكت.

فإنه - كما يجب اجتناب المعصية-

فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية.

2- ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصى، و قلة الاكتراث بها.

أ-يـــزداد الشر،

ب-و تعظـــم المصيبة الدينية و الدنيوية، و يكون لهم الشوكة و الظهور،

ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر، حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوَّلا.

4-أن - في ترك الإنكار للمنكر - يندرس العلم، و يكثر الجهل، فإن المعصية - مع تكررها و صدورها من كثير من الأشخاص،

و عدم إنكار أهل الدين و العلم لها - يظن أنها ليست بمعصية،

و ربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة،

و أي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرَّم الله حلالا؟

و انقلاب الحقائق على النفوس و رؤية الباطل حقا؟

5-أن السكوت على معصية العاصين،

ربما تزينت المعصية في صدور الناس،

و اقتدى بعضهم ببعض،

فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه و بني جنسه،

6-فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة،

نص الله تعالى أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم و اعتدائهم، و خص من ذلك هذا المنكر العظيم.

### (لَبِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)

\*ســــاء

\*\*\*صحيح مسلم

(49) عن أبي سَعِيدِ: قال رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيَانِ». \*\*\*سنن أبي داود

4344 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ»

( تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواً ) بالمحبة و الموالاة و النصرة.

(لَبِثْسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ)

هذه البضاعةَ الكاسدة، و الصفقةَ الخاسرة،

و هي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء،

### (وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمَّ خَلِدُونَ)

و الخلود الدائم في العذاب العظيم،

فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النُزُل غير الكريم،

و قد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم.

( وَلُوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِ مَا اَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياً ﴾ فإن الإيمان بالله و بالنبي و ما أنزل إليه، يوجب على العبدد

1- مـــوالاة ربه،

2-و مـــوالاة أوليائه،

3-و معــــاداة من كفر به و عاداه، و أوضع في معاصيه،

فشرط ولايكة الله و الإيمان به-

[ أن لا يتخذ أعداء الله أوليـــاء،]

و هؤلاء لم يوجد منهم الشرط، فدل على انتفاء المشروط.

### (وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلسِقُوك)

أي: خارجون عن طاعة الله و الإيمان به و بالنبي.

و من فسقهم موالاةُ أعداء الله.

## الج\_\_\_\_زء الس\_\_\_ابع

ثم قال تعالى:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَيهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواْ
 وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَرُعُلَالِك

بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللَّهُ

يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين،

و إلى ولايتهم و محبتهم، و أبعدهم من ذلك:

(لَتَجِدَنَّ أَشَدًّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ

فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام و المسلمين،

و أكثرهم سعيًا في إيصال الضرر إليهم،

و ذلك لشدة بغضهم لهم، [بغيا و حسدا و عنادا و كفرا.]

\*\*\* مــــــــــا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّ:-

1-كُفْرِ الْيَهُودِ عِنَادٌ وَ جُحُودٌ وَ مُبَاهَتَةٌ لِلْحَقِّ،

2-و غَمْ ط لِلنَّاسِ

3-و تَنَقص بِحَمَلَةِ الْعِلْم.

وَ لِهَذَا قَتَلُوا كَثِيرًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

1-قَتْ لِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَرَّةٍ

2-وَ سَحَـــــرُوهُ،

3-و ألَّبِ وا عَلَيْهِ أَشْبَاهَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

### (وَلَتَجِدَثَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَئْ

و ذكر تعالى لذلك عدة أسبــــاب:

### 1- أن أَذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا)

\*\*\*يُوجَدُ فِيهِمُ الْقِسِّيسُونَ :-

وَ هُمْ خُطَبَاؤُهُمْ وَ عُلَمَاؤُهُمْ،

وَاحِدُهُمْ:- قِسِّيسٌ و قَس أَيْضًا،

وَ قَدْ يُجْمَعُ عَلَى قُسُوسٍ-

وَ الرُّهْبَانُ: جَمْعُ رَاهِبٍ،

وَ هُوَ: الْعَابِدُ. مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّهْبَةِ،

وَ هِيَ الْخَوْفُ كَرَاكِبٍ وَ رُكْبَانٍ، وَ فَارِسٍ وَ فُرْسَانٍ.

أي: علماء متزهدين، و عُبَّادًا في الصوامع متعبدين.

و العلم مع الزهد و كذلك العبادة مما يلطف القلب و يرققه،

و يزيل عنه ما فيه من الجفاء و الغلظة،

فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود، و شدة المشركين.

#### 2-(وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُمُونَ)

أي: ليس فيهم تكبر و لا عتو عن الانقياد للحق،

و ذلك موجب لقربهم من المسلمين و من محبتهم،

فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر.

\*\*\*كقوله ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ الحديد: ٢٧